



المحالية والمحتصرية

الشيخ محمس ربامي بلعالم الشيخ محمس ربامي بلعالم إمّام استاذ وَمُدَرّسُ بآولِفَ ولائية اذراز

دار ابن حزم



### حُقُوقُ الطَّبْعِ مَحْفُوظَةً الطَّنِعَة الأولى الطَّنِعَة الأولى المَّاهِ مِد ١٤٣١م

#### ISBN 978-9953-81-942-6

الكتب والدراسات التي تصدرها الدار تعبر عن آراء واجتهادات اصحابها



4 شارع الهواء الجميل، باش جراح \_ الجزائر العاصمة هاتف: 266016 - 267152 (021) فاكس: 267165 (021)

### دار ابن حزم

بيروت - لبنان - ص.ب: 14/6366

هاتف وفاكس: 701974 – 300227 (009611)

ibnhazim@cyberia.net.lb : البريد الإلكتروني

الموقع الإلكتروني: www.daribnhazm.com



وصلى الله على سيدنا محمد وآله الْقَبْلُوي السَّاهِلِيُّ الْقَاصِرْ لَقَبُهُ في دَفْتَرِ المَحَاكِم مَن شَاءَ مِنْ عِبَادِهِ إِلَى التُّقَىٰ فَكَانَ مِثْلَ الْبَدْرِ في النُّجُوم إلى السُّفَقُهِ وَفِيهِ رَغَّبَا فَإِنَّهُ أُحَتُّ بِالسِّعَلِم فِي الدِّين كَالرَّأس لِجِسْم يَا فَتَىٰ لِنَظْم مَا أَلَّفَهُ الْحَبْرُ الهُمَامُ فِي حُكْمِهَا مُخْتَصَراً مُصَنَّفَا مُحَمَّدُ بن أَبَّ الشَّهيرُ الفَاضِلُ قَدْ صَاغَهُ في قَالِب مُوَافِقِ جَزَاءَ مَنْ وَقَقَهُمْ لِلْعِلْم وَبَقِيَ الجُلِّ فِي نَثْر مُنْحَصَرُ وَأَن نَسِيرَ خَلْفَهُ فِي الدِّرْب

بسم الله الرحم ن الرحيم قَىالَ مُحَمَّدُ بِنُ عَبِدِالْقَادِرُ بَايٌ بها عُرُفَ وَابْنُ الْعَالِم الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي قَدْ وَفَقًا وَفَضًلَ الْفِقْه عَلَى الْعُلُوم صَلَّىٰ وَسَلَّمَ عَلَىٰ مَنْ نَدَبَا لأسِيَّمَا مَا لِلصَّلاةِ يَنتَمِي لأنَّ مَـنْـزلَ الـصَّـلاةِ قَـدُ أَتَـىٰ هَـذَا الَّـذِي دَفَعَـنِـي إِلَـى الأُمَـامُ أَعْنِى الإمَامَ الأَخْضَرِيَّ أَلَّفَا وَكَانَ مِن قَبْلُ الإِمَامُ العَامِلُ قَد نَظَمَ السَّهُ وَ بِوَزْن رَائِقِ جَزَاهُ مَن وَفَقَهُ لِلنَّظْم وَحَيْثُ إِنَّهُ عَلَى السَّهُ و اقْتَصَرْ أَرَدتُ أَن نُـلْحِـقَـهُ بِـالِـرَّكُـب

وَشَرَحَ الطَّدْرَ لِمَن نَظَمَهُ وَادْتَبَطَ الْفَرْعُ بِحَبْلِ الأَصْل لِنَظْم نَثْرِ الشَّيْخ الأَخْضَرِي فَإِنَّهُ حَسْبِي وَإِنَّهُ الْوَكِيل جَـزَاهُ عَـنًا رَبُـنَا الْعَـلِيُ صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَى الْهَادِي الْأَمِينَ وخاتم للأنبياء أجمعين فَرْضاً عَلَى الْمُكَلَّفِينَ أَوَّلاً أَنْ يَعْرِفُوا أَحْكَامَ فَرْضِ العَيْن وَمَا لَهَا يَلْزَمُ مِنْ أَحْكَام حُـدُودِهِ سُبْحانَـهُ جَـلٌ عَـلاً وَنَهْ بِهِ فَرْضٌ بِهِ الشَّتِبَاهِ مِن قَبْل أَنْ يَسْخَطَ عَنْكَ يَا عَلِيلْ وَنِسِيِّسةٌ أَنْ لاَ يَسعُسودَ أَبَسِدَا يَحِلُ تَأْخِيرُ الْمَتَابِ فَاعْقِلاَ لِجَاهِل هِلَايَةً يَسْتَظِرُ وَالطَّمْسِ وَالشَّقَاءِ للإنسانِ مِنْ فُحشٍ أَوْ قَوْلِ قَبِيحٍ وَأَيْمَانُ تَسُبَّ مُسْلِماً كَتَخُويَ فِ جَلاَ وَدَعْ صِفَاتٍ قَدْ قَلاَهَا الطَّبْعُ مِنْ نَظُرِ إلى الْحَرَامِ فَاحْذُر بِنَظْرَةِ تُوذِيهِ فَاتْرُكُ تَسْلَم وَاحْفَظْ جَوَارِحَكَ مِنْ كُلِّ الْعُيُوبُ

فَيَسَّرَ اللَّهُ الْعَظِيمُ نَظْمَهُ وَبَعْدُ لَمَّا تَمَّ جَمْعُ الشَّمْل سَمَّيْتُهُ بِالْكَوْكِبِ الزُّهْرِيّ فَقُلْتُ وَالله الْمُوَفِّقُ الْكَفِيل قَالَ الإمَامُ الشَّيْخُ الأَخْضَرِيُّ الْحَمْدُ لِلإِلَهِ رَبِّ الْعَالَمِينُ مُحَمَّدِ إِمَام كُلِّ الْمُرْسَلِينَ هَذَا وَتَصْحِيحُ الإِيمَانِ جُعِلاً كَذَا عَلَيْهِمْ وَاجِبٌ فِي الدِّينِ كَالطُّهُ وَالصَّلاةِ وَالصَّيَامِ ثُمَّ عَلَيْهِمْ أَنْ يُحَافِظُوا عَلَىٰ ثُرَّ الْـ وُقُـ وفُ عِـندَ أَمْر اللَّهِ وتَنبَغِي التَّوْبَةُ لِلرَّبُ الْجَلِيلُ وَشَرْطُهَا النَّدَمُ مِنْ ذَنْب بَدَا وَليَ شُركِ الدُّنبَ لِوَقيِّهِ وَلاَ وَلَيْسَ فِي تَأْخِيرِهَا مُبَرِّرُ بَلْ ذَاكَ مِنْ عَلاَمَةِ النَّفِلْانِ ثُمَّ عَلَيْكَ وَاجِبٌ حِفْظُ اللَّسَانُ طَـ لاَقِ أَوْ عِـ شِـق وَلاَ تَـنْـ هَـ زُ ولاَ فِي غَيْر حَقٌّ يَقْتَضِيهِ الشَّرْعُ وَوَاجِبٌ عَلَيْنَا حِفْظُ الْبَصَر وَلاَ يَسِحِـلُ نَسظَـرٌ لِـمُـسْـلِـم وَصَاحِبَ الْفَسْقِ الْهُجُرُنْ إِنْ لَمْ يَتُبُ

في اللَّهِ إِذ ذَّاكَ الإيمَانُ فَارْتَض كَالنَّهْي عَنْ نُكُرِ أَتَى بِهِ الْمُبِيْن وَالْعُجْبُ وَالْكِبْرُ كَذَاكَ الْغِيبَة وَسُمْعَةً وَرُؤْيَةُ الفَضْلِ الْجَهُولُ وَالْهَمْزُ وَاللَّمْزُ كَذَاكَ الْعَبَثُ مَنْ لاَ تَحِلُ كَكَلاَم يُجتَلىٰ يَحِلُ دُونَ طِيبِ نَفْسٍ فَاعْقِلا وَكَالَّذِي يَلِحُ فِي الْمَسْأَلَةِ عَنْ وَقْتِهَا الْمَعْرُوفِ فِي الأَوْقَاتِ وَلاَ مُحَالَسَتُهُ بِدُونِ حَقْ فَإِنَّهَا لَيْسَتْ إِذاً مَحْظُورَهُ بسخط الخالِق جَلَّ الْخَالِقُ كَمَا أَتَى فِي الذِّكْرِ فِي التَّوْبَةِ قُلْ طَاعَةَ لِلْمَخْلُوقِ قَوْلٌ يُجْتَلَىٰ أَرَدْتَ حَتَّى تَعْلَمَ الْحُكُمَ لِمَا فَإِن جَهِلْتَ فَاسْأَلَنَّ الْعُلَمَا أغنى الذين طبَّقُوا الشَّرْعَ الْمَتِينُ فَهُمْ لَنَا الْهُدَاةُ وَالنُّورُ المُبِينَ فَإِنَّهُم بِدِينِهِمْ لاَ يَعْبَئُونُ أغمارهم وبالشقاء باءت يَـوْمَ الْقِيامَـةِ وَلاَ يُعِيدُ سُنَّةِ مَن بَعَثْتَهُ إلى الْمَلاَ صَلَّى عَلَيْهِ اللَّهُ طُولَ الدُّهُر

بِقَدْر مَا اسْتَطَعْتَ وَاحْبُبْ وَابْغِض وَالأَمْرُ بِالْمَغْرُوفِ وَصْفُ الْمُؤْمِنِينَ وَيَحْرُمُ الْكَذِبُ وَالنَّمِيمَة كَذَا الرِّيَا وَالْبُغْضُ وَالْحَسَدُ قُلْ يَرَاهَا وَهُو فَاسِقٌ وَعَالِثُ لا تَسْخَرَنْ لاَ تَزْنِ لاَ تَنْظُرْ إلى فِي لَذَّةٍ بِهَا وَمَالُ النَّاسِ لاَ كَالأَكُل بِالدِّين وَبِالشَّفَاعَةِ وَيَخرمُ التَّأْخِيرُ لِلصَّلاَةِ وَلاَ تَحِلُ صُحْبَةُ الذِي فَسَقْ إلاَّ إِذَا دَعَتْ لَهَا ضَرُورَهُ لاَ تَلْتَمِسُ رضَى الذِينَ خُلِقُوا فَاللَّهُ بِالرِّضَى أَحَقُّ وَالرَّسُولُ وَفِي الْحَدِيثِ جَاءَ قَوْلُهُ ولا وَلاَ يَحِلُ لَكَ أَنْ تَفْعَلَ مَا لِلذُّكُر أَوْ لِسُنَّةٍ قَدِ انْتَمَى ثُمَّ عَلَيْكَ بِاتِّبَاعِ الْمُتَّقِينَ أَعْنِي بِهِمْ أَتْبَاعَ سُنَّةِ الْأَمِينُ لاَ تَرْضَ مَا رَضِيَهُ الْمُفَلِّسُونُ فَيَا خَسَارَتُهُمُ قَدْ ضَاعَتْ يَبْكُونَ وَالْبُكَاءُ لاَ يُفِيدُ نَسْأَلْكَ اللَّهُمَّ تَوْفِيهَا إِلَىٰ مُحَمَّدٍ شَفِيعِنَا فِي الْحَشْر

#### «الطهارة»

قَدْ قُسِمَتْ فَاصْغِ لِذَا التَّبْيِينِ لِحَبَّثِ أُضِيفَ وَالكُلُ بِمَا مِسْ كُلُ مَا أَصَابَهُ فَخَيَّرَا وَالْوَسَخِ عَمْ وَالْوَدَحِ الصَّابُونِ وَالْوَسَخِ عَمْ وَالْوَدَحِ الصَّابُونِ وَالْوَسَخِ عَمْ غَيْرَ بِالتُّرَابِ جَازَ فَاعْلَمَا خَيْرَ بِالتُّرَابِ جَازَ فَاعْلَمَا جَازَ الْمَاءِ خَيْرَ الشَّطُ هُرُ بِهِ لَذَا الْمَاءِ فَالْغَسُلُ لِلْمَحَلُ قَد تَعَيَّنَا فَالْغَسُلُ لِلْمَحَلُ قَد تَعَيَّنَا فَالْغَسُلُ لِلْمَحَلُ قَد تَعَيَّنَا فَالْغَسُلُ لِلْمَحِلُ قَد تَعَيَّنَا فَالْغَسُلُ لِلْمَحِلُ قَد تَعَيَّنَا وَالشَّكُ فِي الْمُصِيبِ لَنْ يُعْتَبَرا فَي الْمُصِيبِ لَنْ يُعْتَبَرا فِي الْمُولِي وَيَا الْمُعْرِيلُ وَلَا الْمُعْرَالَ الْمُعْلِيلُ فَي الْمُعْرِيلُ وَلَا الْمُعْرَالُ الْمُعْرِيلُ وَالْمُعْرِالُ وَلَالَهُ وَلَا الْمُعْلِيلُ وَلَاللَّهُ وَلَالْمُعْلِيلُ وَالْمُعْلِلُ الْمُعْلِلُ وَلَالْمُ لَا الْمُعْلِلُ الْمُعْلِيلُ وَلَالْمُ الْمُعْلِيلُ وَلَالْمُ لَا الْمُعْلِيلُ وَالْمُعُلِيلُ وَلَالِمُ لَا الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ وَلَالْمُ لَا الْمُعْلِيلُ وَلَالْمُ الْمُعْلِيلُ وَلَا الْمُعْلِيلُ وَلَالْمُ الْمُعِلِيلُ فَيْ الْمُعْلِلَ عَلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِيلُ وَلَا الْمُعْلِيلُ وَلَا الْمُعْلِلِ الْمُعْلِلِ الْمُعْلِلُ الْمُعِلَى الْمُعْلِلِ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِلُ الْمُعْلِلْ الْمُعْلِلْ الْمُعْلِلْ الْمُعْلِلْ الْمُعْلِلْ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِلْ الْمُعْلِقُ الْعُلُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَعُلُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْم

\* \* \*

### «الوضوء»

فَصْلُ وَلِلْوضُوءِ رَمْزُ الزَّاءِ أَوَّلُهَا النِّيَّةُ ثُمَّ الغَسْلُ وَالْغَسْلُ لِلْيَدَيْنِ والتَّخدِيدُ وَالْمَسْحُ لِلرَّأْسِ كَمَا فِي المَائِدَةُ تَحْدِيدُهُ الْكَعْبَانِ وَالْفَوْرُ أَتَى وَسُنَنُ الْـوُضُوءِ قُـلْ ثَمَانِ

مِنَ الْفَرَائِضِ بِلاَ امْتِرَاءِ لِلْوَجْهِ كُلُّهِ حَكَاهُ النَّقْلُ لِلْمَزْفِقَيْنِ حَسْبُ لاَيَزِيدُ وَالغَسْلُ للرُّجلَيْنِ خُذْهَا فَائِدَهُ وَالغَسْلُ للرُّجلَيْنِ خُذْهَا فَائِدَهُ وَالدَّلْكُ سَابِعُ الْفُرُوضِ يَا فَتَى أَتَتْ بِلاَ زَيْدٍ وَلاَ نُصْفَانِ

عِندَ الشُّرُوعِ وَبِتَثْلِيْثٍ قَمِنْ قَدَّمْتَ الاستِنشَاقَ وَاتَّقِ الأَذَى وَالْمَسْحُ لِلأَذْنَيْنِ سَنَّ الْمُصْطَفَىٰ بَيْنَ الْفَرائِض وَخُذْ بِالأَدَب يَبْعُدْ أَعَادَهُ وَمَا يَلِيهِ ثُمْ وَمُطْلَقَ الصَّلاَةِ إِن بِهِ أَعِدْ صَحَّتْ صَلاّتُهُ وَلِلاّتِي فَعَلْ وَلْيُعِدِ الصَّلاةَ بَعْدَهُ أَجَلْ مِن سُنَن الْوُضُوءِ مَا قَدْ غَبَرَا فَلْيَمْض فِي الْوُضُوءِ بِاتِّفَاقِ وَتَهُم مَا قَصَدَهُ وَمَا فَعَلْ وَالرَّيْدُ فِي الْيَدَيْنِ وَالْوَجْهِ كَذَاك فِي الرَّأْسِ رَبُّبْ سُنَنَا وَقَدُم بَيْنَ يَدَيْكَ وَفِي رَجْلَيْكَ اسْتُحِبْ حَتْماً وَلاَ يَلْزَمُ إِن عَكْسٌ ظَهَرْ وَلَوْ كَثِيفَةً كَمَا فِي الأَصْل فَلاَ تَكُن عَنْ شَأْنِهَا بِذَاهِل

أَوَّلُهَا تَقْدِيمُ غَسْلِكَ الْيَدَيْنَ مَضْمَضَةٌ تُسَنُّ وَاسْتَنْثِرُ إِذًا وَرَدُكَ الْمَسْحَ لِرأس مِن قَفَا وَجَدُدِ الْمَالَهُ مَا وَرَبِب وَمَن لِفُرْضِهِ تَذَكَّرُ وَلَهُ وَلاَ يُعِيدُ مَا يَليهِ إِنْ بَعُدُ وَمَن لِسُئَّةِ سَهَى إِذَا ذَهِلْ وَتَارِكُ اللُّمُعَةِ وَحُدَهَا غَسَلْ وَمَن فِي غَسْلِ الْوَجْهِ قَدْ تَذَكَّرَا مِثْل التَّمَضْمُض وَالاِسْتِنشَاقِ وَبَعْدَهُ يُعِيدُ مَا عَنْهُ غَفُلُ وَفَضْلُهُ تَسْمِيَّةً وَالْإِسْتِيَّاكُ عَن ضَرْبَةٍ وَالْبَدْءُ بِالْمُقَدِّم يُمنَىٰ عَلَى الْيُسْرَى وَتَخْلِيلٌ وَجَبْ وَخَلِّل اللُّحْيَةَ إِن خَفَّ الشَّعَرْ وَوَاجِبُ تَخْلِيلُهَا فِي الْغَسْل وَقِلَّهُ الْمَاءِ مِنَ الْفَضَائِلِ

\* \* \*

### «نواقض الوضوء»

يَنْتَقِضُ الْوُضُوء بِلاَ ارْتِيَابِ مَذْيُ وَوَدْيٌ نَقَضَتْ إِنْ مِن صَحِيح فَصْلٌ وبِالأَحْدَاثِ وَالأَسْبَابِ فَالْحَدَثُ الْبَوْلُ وَغَايِطٌ وَرِيح

أُسْبَابُهُ الإغْمَا وَنَوْمٌ إِن ثَفُلْ وَاللَّمْسُ مَعْ قَصْدٍ كَذَا إِنْ وَجَدَا إن كَانَ بِالْبَطْنِ وَبِالأَصَابِعِ وَالشُّكُ فِي الْحَدَثِ نَقْضَ إِلاًّ وَفي خُرُوج الْمَذي كُلَّ الذَّكرِ وَالْمَذْيُ مَا يَخْرُجُ بِالتَّفَكِّر

وَالسَّكُرُ وَالْجُنُونُ وَالْقُبِلَةُ قُلْ وَاللَّمْسُ لِلذَّكَرِ بِالْكُفِّ بِدَا كَزَائِدٍ أَحَسَّ يَنْقُضُ فع إِن كَانَ بِالْوَسْوَاسِ قَدْ تَسَالاً يُغْسَل مَعْ نِيَّتِهِ فِي الأَشْهَر أَوْ شَهْوَةٍ صُغْرَى كَمِثْلِ النَّظُر

## «ما يمنعه الحدث»

فَصْلٌ لِغَيْرِ الْمُتَوَضِّئِ حَرَامُ وَمَسُّ مُصْحَفِ وَجِلْدِهِ بِيَدُ وَجَازَ مَسُّ الْجُزْءِ لِلتَّعْلِيم وَالطُّفْلُ كَالْكَبِيرِ وَالإِثْم عَلَيْ

صَلاةٌ وَالطُّوافُ بِالْبَيْتِ الْحَرَامُ كَالْمَسْ بِالْعُودِ وَنَحُوهِ فَقَدْ وَاللَّوْحِ مِثْلِ الْمُصْحَفِ الْكَرِيم مَنْ نَاوَلَ الطُّفُلِ كِتَابِاً حَصَلاً

#### «الغسل»

فَضلُ وَغَسْلُ الْجِسْمِ مِنْ أَسْبَاب حَيْضٌ نِفَاسٌ وَمَغِيبُ الْحَشَفَهُ بِلَذْةِ مُعْتَادَةِ فِي الْيَقَظَهُ وَرُؤْيَةُ الْجِمَاعِ فِي النَّوْمِ هَدَر وَوَاجِدُ الْمَنِيِّ فِي الثَّوْبِ اغْتَسَلْ

عَدَدُهَا يَأْتِي بِلا ارْتِيَاب فِي الْفَرْجِ وَالإِنْزَالُ مِنْهَا فَاعْرِفَهُ كَذَاكَ إِن فِي نَـوْمِـهِ قَـدْ لَـفَظَـهْ إِن لَمْ يَكُن مِنْهُ مَنِيٌّ قَدْ صَدَرْ وَصَلَّى مِنْ آخِرِ نَوْم قَدْ حَصَلْ

### «فرائض الغسل»

وَالفَوْرُ وَالْعُمُومُ وَالدَّلكُ تَلاَ فِي الْبَذِءِ وَالصِّمَاخُ وَالمَتَّمَضْمُضُ وَالاِسْتِ نُنَارُ وَبِهِ تَتِ مَّ وَالاِسْتِ نُنَالَ وَبِهِ تَا بِلاَ تَردُدِ مِنْ نَجِسٍ كَفَرْجِهِ فِي الاِنتِدَا مِنْ نَجِسٍ كَفَرْجِهِ فِي الاِنتِدَا مُن نَجِسٍ كَفَرْجِهِ فِي الاَنتِدَا مُن نَجِسٍ كَفَرْجِهِ فِي الاَنتِدَا مُن نَجِسٍ كَفَرْجِهِ فِي الاَنتِدَا مُن نَجِسٍ كَفَرْجِهِ فِي الاَنتِدا وَمَا يَا الرَّأْسَ بِلاَ تَخْمِينِ وَمَا بِهِ صَلَّى أَعْضَائِهِ كَمَا وَصُوا وَمَا بِهِ صَلَّى أَعْضَائِهِ كَمَا وَصُوا إِن كَانَ مِن أَعْضَائِهِ كَمَا وَصُوا إِن كَانَ مِن أَعْضَائِهِ كَمَا وَصُوا

فَصْلُ فُرُوضُ الْعَسْلِ قَصْدُ أَوَّلاً سُنَنُهُ عَسْلُ الْيَدَيْنِ كَالْوُضُوءَ كَذَاكَ الاِسْتِنْشَاقُ وَهُ وَ الشَّمُّ وَصَفْحَةُ الأُذْنِ كَمِثْلِ الْجَسَدِ وَصَفْحَةُ الأُذْنِ كَمِثْلِ الْجَسَدِ أَمَّا الْفَضَائِلُ فَعَسْلُ مَا بَدَا وَعِندَهَا يَنْوِي وَأَعْضَاءُ الْوُضُوءَ وَالْبَدَأُ بِالأَعْلَىٰ قُلْ وَبِالْيَمِينِ وَإِلَيْمِينِ وَالْبَدَأُ بِالأَعْلَىٰ قُلْ وَبِالْيَمِينِ وَالْبَدِينِ وَالْبَدَأُ بِالأَعْلَىٰ قُلْ وَبِالْيَمِينِ وَالْبَدَأُ بِالأَعْلَىٰ قُلْ وَبِالْيَمِينِ وَقَدْ ذَكَرَا وَقَلَىٰ الْمُنْ الْمَا اللَّهُ مِن قَدْ ذَكَرَا وَقَلَىٰ الْمُنْ وَلَا الْمُنْ الْخُرَ بَعْدَ مَا ذَكَرَا وَصَدَ عَسْلُهُ بِنِينَةِ الْوُضُو وَصَدَحَ عَسْلُهُ بِنِينَةِ الْوُضُو وَالْمُونَ وَالْمَالِهُ الْمُونَا وَالْمُونَ وَالْمَصَاءُ وَمَا فَا وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونُ وَالْمُونَا وَالْمُونَا وَالْمُونَا وَالْمُونَا وَالْمُونَا وَالْمُونُ وَالْمُونَا وَالْمُؤْمِلُوا وَالْمُونَا وَالْمُونَا وَالْمُعُلَى وَالْمُونَا وَالْمُونَا وَالْمُوا وَالْمُونَا وَالْمُونَا وَالْمُونَا وَالْمُونَا وَالْمُونَا وَالْمُولَا وَالْمُونِ وَالْمُونَا وَالْمُونَا وَالْمُونَا وَالْمُونَا وَالْمُونِ وَالْمُوالِولَا وَالْمُولَا وَالْمُونِ وَالْمُونَا وَالْمُونَا وَالْمُوالِقُولَةُ وَالْمُولَا وَالْمُوالِقُولَا وَالْمُوالِولَا وَالْمُولَا وَالْمُولَا وَالْمُولَا وَالْمُولَا وَالْمُولِيَا وَالْمُولَا وَالْمُولَا وَالْمُولِيْمُ وَالْمُولِولِ وَالْمُوالْمُولِيْ وَالْمُولُولُولُولُولُولُولِ

\* \* \*

# ما يمنعه الأكبر

دُخُولُ مَسْجِدٍ وَلاَ أَنْ يَتْلُو أَرَادَ أَنْ يَسنَامَ أَوْ تَسعَوَّذَا خَشِيَ مِنْ بُرُودَةِ الْمَاءِ أَذَى أَوْلاَ فَلاَ يَقرَبهَا فِي الْجِينِ مِن ذَكَرٍ فَمَا عَلَيْهِ مِنْ حَرَجُ

فَصْلُ وَلِلْجُنْبِ لاَ يَحِلُّ إِلاَّ كَايَةٍ وَنَدْ وَهَا إِذَا أَلَاً كَايَةٍ وَنَدْ وِهَا إِذَا أُمَّمَ عَلَى الْمُرِيدِ لِلْوَظْءِ إِذَا أَنْ يُحْضِرَ الآلَةَ لِلتَّسْخِيْنِ أَنْ يُحْضِرَ الآلَةَ لِلتَّسْخِيْنِ إِلاَّ إِذَا احْتَلَمَ وَالْمَاءُ خَرَجُ

#### التيمم

مُعْصِيَّةٍ تَيممُ بِلاَ قِلاَ نَافِلَةٍ مِن دُون خُلْفٍ فَاقْتَفِ مَّاءً تَسِيَّمُ مَ لِفُرْض وَجَدَا تَفْعَلْ بِهِ الجُمْعَة وَالتَّنَفُّلا أغني به الطّاهِرَ يَا سَعِيدُ وَيَنْتَهِي الْفَرْضُ إلى الْكُوعَيْن وَقْتِ وَالاتُّصَالُ بِالصَّلاَّةِ قُلْ وَالطُّوبِ وَالْحَجَرِ لاَ الأَخْشَابِ بِالْحِيرِ إِنْ طُبِخَ لاَ مَا نُقِلاَ وَكُلُّ مَا صَارً فِي مُلْكِ الْغَيْر فالعُلَمَا لِمَنْعِهِ قَدْنَقَلُوا جِدَارِ طُوب لَـمْ يَـجِـذْ مُـنَـاولاً مَرَافِق تَـجَـدِيـدُ ضَـرِبَـةٍ...ولاَ كَظَاهِر وَالْدَأْ بِأُوَّلِ الْيَدَيْنَ وَبِـوُجُـودِ الْمَاءِ لِـلْفَاقِـدِ ضُـز وَافْعَلْ بِهِ النَّفْلَ إِذَا تَاخُرَا وَكَالَّ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّالِيَ اللَّالِي اللَّالِي اللَّالِي اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّ وَالْوَقْتُ لَمْ يَخْرُجْ وَلَنْ يَنْفَصِلاَ لِمَن لِنَفْل كَانَ قَدْ تَيَمَّمَا يَقُومُ لِلاَشْفَاعِ فَوراً فَاعْلَمَهُ فَنِيَّةُ الأَكْبَرِ حَشْماً تُذْكَرُ

فَصْلٌ وَجَازَ لِلْمُسَافِر بِالاَ وَمِثْلُهُ الْمَريضُ في الْفَرْض وَفِي وَالْحَاضِرُ الصَّحِيحُ إِنْ قَدُ فَقَدَا كَلِجَنَازَةٍ تَعَيَّنَتُ وَلاَ فُرُوضُهُ النِّيَّةُ وَالصَّعِيدُ وَالْمَسْحُ لِلْوَجْهِ وَلِلْيَدَيْنِ وَضَرْبَةً أُولَى وَفَوْرٌ وَدُخُولُ وَالطَّاهِرُ الصَّعِيدُ كَالتُّرَابِ وَجَازَ بِالثَّلْجِ وَبِالْخَضْخَاضِ لاَ وامنعه بالخشيش والخصير مِنَ الْمَعَادِنِ الَّتِي تُمَوُّلُ وَلِلْمَرِيضِ رُخُصِ الْمَسْحُ عَلَىٰ وَسُنَنُ التَّيَمُم الْمَسْحُ إِلَىٰ وَفَضْلُهُ سَمِّ وَقَدُّم الْيَحِينَ وَابْطِلْهُ بِالنَّاقِضِ وَهُوَ قَدْ غَبَرْ وَهُـوَ لِـفَرض وَاحِـدٍ لاَ أَكْـنَـرَا كَالْمَسُ لِلْمُصْحَفِ وَالطُّوافِ بنية وبالطلاة اتصلا وَغَيْر فَرْض جَازَ مَا تَقَدَّمَا وَمَنْ تَيَمَّمَ لِفَرْضِ الْعَتْمَةُ وَمَس تَرَبُّ بَ عَلَيْهِ الأَكْبَرُ

#### «الحيض»

فَضُلُ وَمَن تَخْمِلُ إِن دَمُ صَدَرُ فَلَاتُ بَذِء تَمْكُثُ النُّصْفَ إِذَا مَا دَامَ الْفَصْفُ وَذَاتُ عَسادَة إِذَا مَسا دَامَ المَّلْثِ النُّصْفُ لِحَامِلٍ بَعْدَ الثَّلاَثِ النُّصْفُ فِي السُّتُ أَوْ أَكْثَرَ شَهْرٌ كَامِلُ فِي السُّتُ أَوْ أَكْثَرَ شَهْرٌ كَامِلُ فَي السُّتُ أَوْ أَكْثَرَ شَهْرٌ كَامِلُ وَلَى السُّلَّ أَوْ أَكْثَرَ شَهْرٌ كَامِلُ وَلَى السُّلْ فَا الْمُعْلَاثِ الْمُعْلَمُ اللَّمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ اللَّمْ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِم

مِن فَرْجِهَا كَكُذْرَةٍ حَيْضٌ ظَهَرْ وَالمَّهُ وَالمَّا المُسَدَّظُهُ وَالكَ الاَّذَى المُستَظُهُ وَتُ أَيَّامَا فَبِ السَّعَظُهُ وَتُ أَيَّامَا وَنَحُوهُ جَرَى بِلَاكَ الْعُرْفُ وَالنَّصْفُ لَهَا يَا سَائِلُ عِشْرُونَ وَالنَّصْفُ لَهَا يَا سَائِلُ عَيْضٍ وَالنَّصْفُ لَهَا يَا سَائِلُ عَيْضٍ وَالنَّصْفُ لَهَا يَا سَائِلُ عَلَى ذَوَاتِ الْحَيْضِ قَلْ بَلَا تَلَقُطُ الصَّلاةُ عَنْهَا حَتْمَا وَتَسْفُطُ الصَّلاةُ عَنْهَا حَتْمَا وَتَسْفُطُ الصَّلاةُ عَنْهَا حَتْمَا وَتَسْفُطُ الصَّلاةُ عَنْهَا حَتْمَا وَتَسْفُطُ الصَّلاةُ عَنْهَا حَتْمَا وَتَسَفُّطُ الصَّلاةُ عَنْهَا خَتْمَا الأَذَى وَتَسْفُطُ الصَّلاةُ عَنْهَا خَتْمَا اللَّذَى وَالنَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الل

\* \* \*

#### «النفاس»

فَصْلٌ وَحُكُمُ الدَّمِ فِي النُّفَاسِ كَمِثْلِ حُكْمِ الْحَيْضِ عِندَ النَّاسِ فِي الطُّهْرِ وَالْمَنْعِ وَأَكْثَرُ النُّفَاسُ سِتُّونَ يَوْماً دُونَ زَيْدٍ وَالْتِبَاسُ وَحَيْثُمَا جَفَّ تَطَهَّرَتُ وَلَوْ يَوْمَ الْوِلاَدَةِ كَصَمَا ذَاكَ رَوَوْا ثُمَّ إِذَا عَاوَدَهَا الدَّمُ تَصْمَا فَوَتَنَفُ وَالْحُكُمُ فِي الْحَيْضِ أَتَى فيمَا سَلَفُ وَبَعْدَ نِصْفِ الشَّهْرِ حَيْضٌ مُؤْتَنَفُ وَالْحُكُمُ فِي الْحَيْضِ أَتَى فيمَا سَلَفُ

#### «أوقات الصلاة»

فَصْلُ إِذَا زَالَتْ فَوَقْتُ الظَّهْرِ حَلْ وَالْعَصْرُ مِنْهُ قُل لِلاصْفِرَادِ أُمَّا النصَّرُوريُّ لَهَا يَهْتَدُ وَمِن غُرُوبِهَا لِمَغْرِب عَلَىٰ أعُنِي مَغِيبَ شَفَق وَلِلْعِشَا وَمِنْهُ لِلْفَجْرِ ضَرُودِي الْمَغْرِبَيْنُ طُلُوعُهَا وَقِيلَ لِلأَسْفَارِ وَمَنْ يَكُنْ أَخْرَهَا حَتَّىٰ خَرَجُ إلاَّ لِنِسْيَانِ وَنَوْم فَالْقَلَمْ وَلاَ يُصَلِّى النَّفْلُ بَعْدَ الصُّبْحِ وَبَعْدَ جُمْعَةٍ وَعَصْرٍ خُطِلاً وَمُنِعَتْ عِندَ الطُّلُوعِ فَأَحْذَرِ وَالْوِرْدُ لِلنَّائِمِ بَعْدَ الْفَجْرِ كَبَعْد جُمْعَةً إِذَا مَا خَرَجَا

لآخِر الْقَامَةِ مُخْتَارٌ أَجَلُ وَاشْتَرَكَا فِي الْوَقْتِ بِالْمِقْدَارِ إلَى غُرُوب الشَّمْس ذَاكَ حَدُّ تَقْدِير شَرْطٍ أَوْ مَغِيب مَثَلاً وَقْتُ إِلَى الثُّلْثِ كَمَا ذَاكَ فَشَا وَيَدْخُلُ الصَّبْحُ إِلَىٰ أَنْ يَسْتَتِبْن وَمَا عَدَا ذَا فَالْقَضَاءُ الْجَار وَقْتُ فَلَنْبُهُ عَظِيمٌ وَحَرِجُ عَنْ ذَيْن مَرْفُوعٌ إِذَا ذَنْبُ أَلَمْ إلَى ارْتِفَاع الشَّمْس قَدْر الرُّمْح حَتَّى تُصَلِّى مَغْرِبٌ فَنَفُلاً كَـذَا الْـغُـرُوبِ وَرُقِـيَّ الْـمِـنْبَر يَـجُـوزُ فِـعُـلُـهُ بِـدُونِ نُـكُـر مِن مَسْجِدٍ ثُمَّ لَهُ قَدْ وَلَجَا

\* \* \*

#### شروط الصّلاة

نُ وَخَبَثُ بِالْجِسْمِ وَالثَّوْبِ حَدَثَ ن شُرُوطِهَا سِتْرُ لِعَوْرَةٍ قَمِنْ زَمْ وَمِثْلُهُ الْفِعْلِ الْكَثِيرُ يَا هُمَامُ

فَصْلٌ شُرُوطُهَا طَهَارَةُ الْحَدَثُ وَمِنْهَا تَطْهِيرُ الْمَكَانِ ثُمَّ مِن كَذَاكَ الإِسْتِقْبَالُ وَاثْرِكِ الكَلاَمُ

وَحَادُ الْحَفَّيْنِ وَالْوَجِهِ عَلَىٰ وَمَا عَدَا الْكَفَّيْنِ وَالْوَجِهِ عَلَىٰ وَتُكُرَهُ السَّرَاولِ وَتُكُرهُ السَّرَاولِ وَالشَّوْبُ إِنْ نَجِسَ وَالْمَاءُ فُقِدُ وَالشَّوْبُ إِنْ نَجِسَ وَالْمَاءُ فُقِدُ وَخِيفَ مِن خُرُوجٍ وَقْتِ الْحَاضِرَا وَخِيفَ مِن خُرُوجٍ وَقْتِ الْحَاضِرَا وَقَادُ السَّنْرِ يُصَلِّي عَارِيًا وَقَاقِدُ السَّنْرِ يُصَلِّي عَارِيًا وَقَاقِدُ السَّنْرِ يُصَلِّي عَارِيًا وَمُن يَكُن أَخْطأ الإِسْتِقْبَالاً وَمُن يَكُن أَخْطأ الإِسْتِقْبَالاً وَكُلُّ مَا يُعَادُ فِي الْوَقْتِ فَقُلْ وَكُلُّ مَا يُعَادُ فِي الْوَقْتِ فَقُلْ وَكُلُّ مَا يُعَادُ مِنْ الْحَاضِرَةُ وَلَا مَا يُعَادُ مِنْ الْحَاضِرَةُ وَلَا مَا يُعَادُ مِنْ الْمَالِونِ وَلَا مَا يُعَادُ مِنْ الْحَاضِرَةُ وَلَا مَا يُعَادُ مِنْ الْمَالِونِ وَلَالِمُ الْمُالِمُ الْمُعَادُ مِنْ الْمُعْتَادُ مِنْ الْمَا يُعَادُ مِنْ الْمُعْلَالِهُ وَالْمُ الْمُعْلَالِهُ وَالْمُ الْمُعُولِ وَقُعِلَا الْمِنْ الْمُعْلَى مَا يُعَادُ مِنْ الْمُعْلِلَا مَا يُعَادُ مِنْ الْمُعْلِيْ الْمُعْلِيْ الْمُعْلِيْ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقُ الْمُؤْمِلُ الْمُعْلِيقُ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقُ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُؤْمِلُ الْمُعْلِيقُولُ الْمُعْلِيقِ الْمُؤْمِلُ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُؤْمِلُ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقُ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُؤْمِلُ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُؤْمِلُ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقُ الْمُعْلِيقُ الْمُعْلِيقُ الْمُعْلِيقُ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقُ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقُ الْمُعْلِيقِيقُ الْمُعْلِيقُ الْمُعْلِيقُ الْمُعْلِيقُ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقُولُ الْمُعْلِيقُ الْمُعْلِيقُ الْمُعْلِيقِيقُ الْمُعْلِيقُ الْمُعْلِيقُولُ الْمُعْلِيقُ الْمُعْلِيقُولُ الْمُعْلِيقِيقِ الْمُ

مِن سُرَةٍ لِرُكْبَةٍ يَا تَالِي ذَاتِ الْقِنَاعِ سِتْرُهُ فَامْتَثِلاً مِنْ دُونِ شَيْء فَوْقَهَا فَلْتَغْقِلِ مِنْ دُونِ شَيْء فَوْقَهَا فَلْتَغْقِلِ وَلَا مُركَن ثَوْبٌ سِوَاهُ قَدْ وُجِدْ وَلَا مُركَن ثَوْبٌ سِوَاهُ قَدْ وُجِدُ صَلَى بِنَجْسِه وَلاَ يُوخُرا صَلاّتَهُ لِينُلْفِي ثَوْباً طَاهِرا صَلاّتَهُ لِينُلْفِي ثَوْباً طَاهِرا وَمَا عَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ ثَانِيًا وَمَا عَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ ثَانِيًا وَمَا عَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ ثَانِيًا أَعَادَ فِي الْوَقْتِ وَلاَ إِشْكَالاً فَي الْأُصُولُ فَي الْوَقْتِ لاَ تُعَادُ مِنْه الْغَابِرَهُ فَي الْوَقْتِ لاَ تُعَادُ مِنْه الْغَابِرَهُ فِي الْوَقْتِ لاَ تُعَادُ مِنْه الْغَابِرَهُ

\* \* \*

### فرائض الصَّلاة

فَصْلُ وَلِلصَّلاَةِ أَرْبَعَ عَشَرُ مِنَ الْفَرَائِضِ فِ أَوَّلَهَا الْقَصْدُ بِهِ تَعَيَّنَتُ عَمَّا سِوَاهَا وَ وَاللَّهُ أَكْبَرُ بِهِ لَمَ الْفَولِ فَلاَ يَصِحُ غَنِ وَاللَّهُ وَالْحَمْدُ وَالْقِيَّامِ لِللَّمُ وَاللَّرُكُ وَاللَّوْفَعُ مِنُهُ وَالسَّجُودُ وَجَبَا عَلَىٰ الْجِبَا وَاللَّوْفَعُ الاِعْتِدَالُ كَنِي مَا تَسْتَقِيمُ وَفِي الطَّمَانِينَ وَاللَّوْفَعُ الاِعْتِدَالُ كَنِي مَا تَسْتَقِيمُ وَفِي الطَّمَانِينَ وُلَلَّ فَعُ الاَعْتِدَالُ كَنِي مَا تَسْتَقِيمُ وَفِي الطَّمَانِينَ وُصَحَ فِي اللَّهِ عُلُوسُهُ وَرَتُّبِ الْفَرَائِضَا وَصَحَ فِي اللَّ عُلُوسُهُ وَرَتُّبِ الْفَرَائِضَا وَسَئَلْ إِذَا رَأَيْ فَي مَا يَسْتَقِيمُ فِي رَكْعَنَيْنَ فِي اللَّهُ مِنْ وَمَعَنَيْنَ فِي اللَّهُ وَرَتُّبِ الْفَرَائِضَا وَسَئَلْ إِذَا رَأَيْ

مِنَ الْفَرَائِضِ فِي نَشْرِنَا اسْتَقَرْ عَمَّا سِوَاهَا وَبِهَا قَدْ قُرِنَتْ فَلاَ يَصِحُ غَيْرُهُ فِي النَّقْلِ فَلاَ يَصِحُ غَيْرُهُ فِي النَّقْلِ لِيلاَّمُ وَالسرُّكُونِ يَسا إِمَامُ عَلَى الْجِبَاهِ وَبِأَنْفِ نُدِبَا وَفِي الظُّمَائِينَةِ خُلْفٌ قَدْ عُلِمَ وَفِي الطُّمَائِينَةِ خُلْفٌ قَدْ عُلِمُ وَصَحَ فِي الطُّمَائِينَةِ خُلْفٌ قَدْ عُلِمُ وَصَحَ فِي الرَّدِّ وَأَلْ قَدْ حُذِفَا وَصَحَ فِي الرَّدِ وَأَلْ قَدْ حُذِفَا وَسَتَلُ إِذَا رَأَيْتَ أَمْراً غَامِضًا وَمِي رَخْعَتَيْن فِيهِ مَا مَحْصُورَهُ فِي رَخْعَتَيْن فِيهِ مَا مَحْصُورَهُ فِي رَخْعَتَيْن فِيهِ مَا مَحْصُورَهُ فِيهِ مَا مَحْصُورَهُ

كَالْجَهْرِ أَيْضاً فِي ذَوَاتِ الْجَهْرِ وَكُلُّ تَكْبِير سِوَى الْمُقَدِّم فِي الرَّفْع لِلإِمَام وَالْمُنْفَرِدِ لِفَذُ أَفَ مَامُوم أَوْ إِمَام وَصَلُ يَا أَخِي عَلَى خَيْرِ الأَثَامُ وَالْقَدَمَيْنِ وَعَلَىٰ كَفَيْكَا خَشِيَ أَنْ يَمُرَّ شَخْص مِنْ أَمَامُ بِثَابِتِ غَيْر مُشَوِّش الطَّبَاغ عِنْدَ دُخُولِكَ إِلَى الأَذْنَيْن كَـقَـوْلِ آمِـينَ جَـوَابٌ لاِهْـدِنَـا مَن أُمَّ في سِرِّيَّةٍ فَحَبَّذَا كَفِي السُّجُودِ وَالدُّعَا فِيه جَمِيلُ قِراءة وفِي الْعِشَاءِ تَعْتَدِلْ وَهَيْئَةَ الصَّلاَةِ فَاتْقِن وَاجْملاً قَبْل الرُّكُوع وَبِسِرٌ عُهِدَا يَكُونُ فِي التَّشَهُّدِ التَّانِي مَعَا لَـدَى الـتَّشَهَـدِ إِذَا مَـا يَـتَـلِـي كَالْغُمض وَالتَّعْويذِ في حَالِ الصَّلاَةُ رَفْعُكَ رِجْلاً وَاقْتَران فَاعْقِلِي وَالْحَمْلِ فِي الْجَيْبِ وَفَوْقَ الْكَتِفِ وَكُلُّ مَا ينفِي الْخُشُوعَ في الصَّلاَهُ

وَالسِّرُّ سُنَّ في ذَوَاتِ السِّرِّ كَذَا الْجُلُوسُ وَالتَّشَهُّدُ اعْلَم وَسَمِعَ اللَّهُ مِنَ الْمُؤَكَّدِ وَمَا سِوَى التَّخلِيل مِن سَلام وَابْدَأْ بِأُمُّ الذُّكْرِ وَاجْهَز بِالسَّلاَمْ وَاسْجُدْ عَلَى الأَنفِ وَرُكْبَتَيْكَا وَسُتْرَةً لِغَيْرِ تَابِعِ الإِمَامُ فِي غِلْظِ رُمْح وَفي طُولِهَا ذِرَاع وَفَضْلُهَا أَنْ تَرْفَعَ الْيَدَيْنِ وَقَـوْلُ مَـامُـوم وَفَـذٌ رَبَّـنَـا يَقُولُهَا التَّابِعُ وَالفَذْ كَذَا وَفِي الرُّكُوعِ سَبِّحِ اللهِ الْجَلِيلْ وَفِي سِوَى الْمَغْرِبِ وَالْعَصْرِ أَطِلْ وَالسُّورَةُ الأُوْلَىٰ تَكُونَ أَطُولًا قَنَّتْ بِصُبْحِ وَبِلَفْظِ وَرَدَا تَعِيامُنَنَّ بِالسَّلاَم وَالدُّعَا تَحريكُ سَبَّابَةِ مَنْ يُصَلِّي وكرهُ وا بسمَلةً وَالْإِلْتِفَاتُ في النَّفْل بَسْمِلْ وَتَعَوّذْ وَقُلِي كَجَعْل دِرْهَم وَغَيْرِهِ بِفِي كَذَا التَّفَكُّرُ فِي أَمْرِ الْعَاجِلَة

#### مكانة الصَّلاة

فَصْلٌ وَلِلصَّلاَةِ يَا مُحَقُّقُ وَلاَ يَنَالُهُ سِوَى الذِي خَشَعْ فَفَرِّغِ الْقَلْبِ وَبِاللَّهِ اشْتَغِل وَاعْتَقِدْ أَنَّكَ تُصَلّى بِالْخُشُوغ وَكُن لَهُ لَدى الصَّلاَةِ وَاعْلَمْ أَنَّهَا وَكُن لَهُ لَدى الصَّلاَةِ وَاعْلَمْ أَنَّهَا حَافِظُ عَلَى الصَّلاَةِ وَاعْلَمْ أَنَّهَا فَلاَ يُضَاهِيهَا مِن الأَعْمَال لاَ تَثْرُكِ الشَّيْطَانَ إِبْلِيسَ الرَّجِيْم لاَ تَثْرُكِ الشَّيْطَانَ إِبْلِيسَ الرَّجِيْم حَتَّى يَصُدَّكُ عَنِ الصَّلاَةِ

نُورٌ عَظِيمٌ في الْقُلُوبِ مُشْرِقُ حَال السَّلاةِ وَلِسرَبُهِ خَفَ خَفَ وَلِلَّذِي أَمَرَكَ الْحَقُ امْتَثِلْ وَلِللَّهُودِ وَالرُّكُوعُ لَلَّهُ الْقِيَّامِ وَالسُّجُودِ وَالرُّكُوعُ لَلَى الْقِيَّامِ وَالسُّجُودِ وَالرُّكُوعُ مُهَ لَلاً مُسَبِّحاً مُكَبِّرا مُهَ لَلاً مُسَبِّحاً مُكَبِّرا مُهَ لَلاً مُسَبِّحاً مُكبِرا عَبِادَةٌ عِنِادَةٌ بِسِكُل حَالِ عَبِادَةٌ بِسِكُل حَالِ وَلَيْ عَنِ النَّورِ الْعَظِيم وَيُ اللَّهُ وَاللَّلْوَاتِ الْقَلْمِ الْفَحْشَاءِ فَاعْظِمْ شَأَنْها وَيُ اللَّلَاقِ الْفَحْشَاءِ فَاعْظِمْ شَأَنْها وَيُعْمَى عَنِ الْفَحْشَاءِ فَاعْظِمْ شَأَنْها وَيَعْمَا مُسَالِهُ الْفَحْشَاءِ فَاعْظِمْ شَأَنْها وَيَعْمَى عَنِ الْفَحْشَاءِ فَاعْظِمْ شَأَنْها وَيَعْمَاءِ فَاعْظِمْ شَأَنْها وَيْ الْمُعْمَى عَنِ الْفَحْشَاءِ فَاعْظِمْ شَأَنْها وَالْعُمْ فَاعْطُمْ شَأَنْها وَالْقِيْمِ الْفَاسِدِ وَالْعَلْمُ مَنْ الْفَالِهُ وَالْمُعْمَى عَنِ الْفَحْشَاءِ فَاعْظِمْ شَاعِلُمْ شَأَنْها وَالْعُلْمَ مَا الْمُعْلَى الْقَالِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْل

#### \* \* \*

### «الأحوال التي تؤدى عليه الصّلاة»

عَلَى الْمُصَلِّي مُطْلَقاً فَلْتَعْلَمَا بِعَيْرِهِ ثُمَّ بِه بِلاَ جُحُودُ يَجِبُ أَنْ تَكُونَ بِالتَّوَالِي إلَى التِي مِنْ بَعْدِهَا فَلْتَعْقِلاَ إلَى التِي مِنْ بَعْدِهَا فَلْتَعْقِلاَ جَنْبِ الْيَسَارِ أَوْ عَلَى الظَّهْرِ انجَلاَ لأنَّهَا مَنْدُوبَةٌ فَلْتَعْرِفَا يَسْقُطْ تَبْطُلُ لَدَى مَنْ حَقَّقًا يَسْقُطْ تَبْطُلُ لَدَى مَنْ حَقَّقًا فَصْلُ وَفِي الْفَرضِ الْقِيَّامُ حُتِما ثُمَّ الْقِيًّامُ بِاسْتِنَادٍ فَالْقُعُودُ فِي هٰ لِهِ الأَرْبَعَةِ الأَخْوَالِ فِي هٰ لِهِ الأَرْبَعَةِ الأَخْوَالِ فَتَبْطُلُ الصَّلاةُ حَيْثُ انتَقَلاَ ثُمَّ عَلَى الْجُنبِ الْيَمين أَوْ عَلَى وَجَازَ فِي الثَّلاَثِ أَنْ يُخَالِفَا وَقَادِرٌ حَيْثُ الْعِمَادُ سَقَطَا وَجَازَ لِلْجَالِسِ أَنْ يُنَفُلاَ لَهُ الْقِيَّامُ بَعْدَ عَكْسٍ قَدْ وَضَحْ عَلَيْه يُمْنَعُ فَحَقِّقِ الدُّرُوسُ

وَحَيْثُ لاَ سُقُوطَ فَالْكُرْهُ انجَلاَ ثُمَّ لَهُ الشَّطْرُ مِنَ الأَجْرِ وَصَحْ إِلاَّ إِذَا نَوَى القِيَّامَ فَالْجُلُوسُ

\* \* \*

### «قضاء الفوائت»

جَمِيعَ مَا تَرَكْتَهُ مِن فَرْضِ لِيكُلُ يَوْم خَمْسَةُ لاَ تَلُمِ تَكُمَ اوَلَوْ قَضَى في السَّفَرِ قَرَكَهَا وَلَوْ قَضَى في السَّفَرِ كَالظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وُجُوباً يُعْتَبَرْ مَعَ الْيَسِيرِ مِثْلَ أَرْبَعِ تُقَرْ مَعَ الْيَسِيرِ مِثْلَ أَرْبَعِ تُقَرْ عَلَى عَلَى الَّتِي زَمَنهَا قَدْ وُجِدَا يَعِمَّ نَفُلُ مِن مُفرط جَلَى يَصِحُ نَفْلُ مِن مُفرط جَلَى يَصِحُ نَفْلُ مِن مُفرط جَلَى يَصِحُ نَفْلُ مِن مُفرط جَلَى رَعِيبَةً وَكُلُ مَا قَدْ اكلَى اللَّهُمُ فِي أَي وَقْتِ وَقَعَتْ وَلَي وَقَتِ وَقَعَتُ الْبَرَا صَلَى إلَى أَنْ يَتَحَقَّقَ الْبَرَا صَلَى إلَى أَنْ يَتَحَقَّقَ الْبَرَا

فَصْلُ وَمَا فَرَظْتَ فِيهِ فَاقْضِ وَمَنْ يُصَلُّ الْيَوْمَ خَمْساً فَاعْلَمِ وَلْيَقضِ أَرْبَعاً إِذَا مَنْ حَضَرِ وَلْمَكَذَا الْعَكْسُ وَرَثِّب مَا حَضَر وَمَعَ ذِكْرِ رَتِّبِنَّ مَا حَضَر وَمَعَ ذِكْرِ رَتِّبِنَّ مَا حَضَرُ وَمَنْ عَلَيْهِ أَرْبَعٌ بِهَا بَدَا وَاقْضِ في أي وَقْتِ إِنْ شِئْتَ وَلاً مِثْلُ الضَّحى وَكَالْقِيامِ مَا عَدَا وَجَازَ جَمْعٌ فِي الْقَضَا إِنْ اسْتَوَتْ وَمَن عَلَيْهِ صَلَواتٌ مَا دَرَيْ

\* # #

#### «السهو»

لِلنَّقْصِ سَجْدَتَيْنِ فِيمَا عُهِدَا ثُمُ لَهُ بَعْدَ السُّجُودِ جَدُدِ

بَابٌ وَإِن سَهَى الْمُصَلِّي سَجَدَا قَبْلَ السَّلاَم عَقِبَ التَّشَهُدِ

ثُمَّ تَسَهَّدُ وَالسَّلاَمَ أَعِدِ فِي ذَاكَ مَا لِلنَّقص قَدْ تَقَدَّمَا سَلَّمَ إِن لَمْ يَطُلِ الْأَمْرُ سَجَدْ عَلَى ثَلاَثِ سُنَن قَدْ وَجَبَا مَضَتْ وَلَكِن بِشُرُوطٍ تَسْتَبِينَ وَلَيْسَ يَلْزَمُ لِنَدْبِ خُصِمَا لأسُنَّةِ خَفِيفَةٍ فَلْتَدَع يَلْزَمُ في كِليْهِمَا بِلاَ جُحُوذُ وَالْعَكْسُ عَن فِكُركَ لاَ يُسْتَعْصَى سَهُواً وَمَن عَن اثْنَتَيْن سَلَّمَا وَالْمِثْلُ يُبْطِلُ الصَّلاةَ لا جُحُودُ أتَى به وسَجَدَ الْبَعْدِي هُنَا فِي الْقُرْبِ مَا عَلَيْهِ شَيْء لَرْمَا بَعْدَ السَّلام مُطْلَقاً طُولَ الأَمَدُ وَالْكُرِهُ لِلْعامِدِ قَدْ تَحَقَّقَا سُورَةً أَوْ صَلَّى عَلَى الْأَمِين فَمَا عَلَيْهِ حَرَجٌ وَلا أَسَا خَرَجَ لِلْمِثْلِ وَلَوْ عَمْداً رَوَوْا أشار لأشئء عَلَيْهِ فَاعْلَمَا كَرَّرَ سَهُوا بَعْدُ تَسْلِيم سَجَدُ فَالظَّاهِرُ الْبُطْلاَنُ وَهُو ثِفْلُ ذَكَرَهَا مَضَىٰ وَيُمْنَعُ الرُّجُوعُ أُعِيدَ إِن قَبْلَ الرُّكُوعِ قَدْ ذُكِرْ

وَإِن تَكُن زَدْتَ فَسَلُّمْ وَاسْجُدِ وَفِي اجْتِمَاعِ النَّقْصِ وَالزَّيْدِ احْكُمَا وَمَسِن لِسقسِسِي تَسذُكُّرَ وَقَددُ فِي الطّولِ لا وَابْطِلْهَا إِن تَرَتّبا وَالْبَعْدِي يُسْجَدُ وَلَوْ بَعْدَ سِنِيْن وَلَيْسَ يُجْزىءُ لِفَرْض عُدِمَا وَهُوَ لِنَقْص سُنَّتَيْن فَاسْمَع إِلاَّ لِسِرُّ وَلِحَهُ لَا خَالَسُ جُودُ فَالسِّرُ في الْجَهْرِ اعْتَبِرْهُ نَقْصَا وَسَجَدَ الْبَعْدِيِّ مَن تَكَلَّمَا وَالزَّيْدُ دُونَ الْمِثْلِ يَكْفِيهِ السُّجُودُ مَنْ شَكَّ فِي النَّقْصِ كَمَن تَيَقَّنَا مَن شَكَّ فِي السَّلاَم ثُمَّ سَلَّمَا وَصَاحِبُ الْوَسْوَاسِ يُلْغِي وَسَجَدُ وَالْجَهْرِ بِالْقُنُوتِ لَغُوْ مُطْلَقًا وَمَن قَرَا فِي غَيْر الأُولَيَيْن عَمْداً وَسَهُواً قائماً أَوْ جَالِسَا كَالزَّيْدِ وَالنَّقْصِ عَلَىٰ سُورَةٍ أَوْ كَمَن برَاس أَوْ يَلِد لِيُفْهِمَا وَمَن لأَمُ الذُّكْرِ فِي الرَّكْعَةِ قَدْ فَإِن تَعَمَّدَ فَقَالَ الْأَصْلُ مَن نَسِيَّ السُّورَةَ ثُمَّ فِي الرُّكُوغ وَالْجَهْرُ فِي غَيْرِ مَحَلُهِ كَسِر

أَوْ لاَ فَجَدُّدُ وَالسُّجُودُ مُنْعَدِمُ حَالَ الرُّكُوعِ مِثْلَ مَا قَدْ غَبَرَا يَضْحَكُ إِلاَّ لاَعِبٌ قَدْ غَفَلاَ لِرَبِّهِ وَفِي الصَّلاَةِ خَشَعَا نُفُوسُهُمْ وَفِي الإلّهِ تَرْغَبُ بَكَى من الْخَشْيَةِ شَيْءٌ فَاعْلَمَنْ وَالطُّولُ مُبْطِلٌ فَدَعْهُ يَا هُمَامُ مَا دَامَتِ الأَعْضَاءُ بِالأَرْضِ تَقَعْ يَرْجِعُ إِنْ عَنِ التُّرابِ انفَصَلاَ يَلْزَمُهُ لِنَقْص هٰذَا الْفِعْل سَجُدَ بَعْدَهُ وَبِيسَ مَا فَعَلْ إِن كَانَ بِالْفَهِ بِالْأَكِلام فَهَاكَ مَا يَـلْزَمُـهُ دُونَ حَـدَسُ يُشَمِّتِ الْعَاطِسَ فِي حَالِ الصَّلاَ لَـدَىٰ الـتَّـنَاؤُب وَبَـعْـدَهُ نُـدِبْ خُرُوج مَا مِن شَأْنِهِ أَنْ يُتَّقَى عَدَمَهُ فَلاَ يَضُرُّ مُطْلَقًا وَسَهُوهُ لا شَيْءَ فِيهِ فَاعْلَمَا فَالْحُكُمُ بُطْلاَنُ الصَّلاَةِ مُسْجَلاً سَبَقَ أَنْ صَلَّى خَطأَءً فَلْتُعَدْ أَوْ يَسْرِقِ الدُّرْهَمَ مِن نَحُو الْجِّيَبُ عَصَى وَصَحَّتِ الصَّلاةُ فَاعْلَمَا قَوْلٍ وَلَيْسَتْ مِن كِتَابِهِ الْمُبِينَ

فَإِن يَكُنْ في الْحَمْدِ فَالْبَعْدِي لَزمْ وَالْحُكُمُ إِن كَانَ التَّذَكُّرُ جَرَى وَيُبْطِلُ الضِّحِكُ مُطْلَقاً وَلاَ وَالْمُؤمِنِ القويُّ مَن قَدْ خَضَعَا فَذِي صَلاةُ الْمُتَّقِينَ تَرْهَبُ وَمَا عَلَى الَّذِي تَبَسَّمَ كَمَن كَذَاكَ مَن أنصَتَ نَزِراً لِكَلاَمُ مَن ذَكَرَ الْجُلُوسَ الأُوَّلَ رَجَعُ وَمَا عَلَيْهِ مِن سُجُودٍ لا وَلا بَلْ يَتَمَادَى وَسُجُودُ الْقَبْلِي فَإِنْ يَكُنْ رَجَعَ بَعْدَ مَا اسْتَقَلَّ وَالنَّفُخُ كَالْكَلام فِي الأَحْكَام وَالْمَرْءُ إِن كَانَ يُصَلِّي وَعَطَسَ لاَ يَشْتَغِلْ بِالْحَمْدِ وَالرَّدُ وَلاَ وَالْوَضْعُ لِلْيَدِ عَلَى الْفَم طُلِبُ أَنْ يَبْصُقَ الْمُصَلِّي فِي النَّوْبِ إِتَّقَا مَن شَكَّ فِي النقض وَفَوْراً حَقَّقًا وَالْإِلْتِفَاتُ حُكُمُهُ تَنقَدْمَا وَمَن عَن الْقِبْلَةِ قَذْ تَحَوُّلاً إِن كَانَ ذَاكِراً وَقَادِراً وَقَادِراً وَقَادِراً وَمَن يُصلّ بِالْحَرير وَالذَّهَبُ أَوْ يَسْظُر الَّذِي عَلَيْهِ حَرُمًا وَكُلْمَةً جَرَتْ عَلَىٰ لِسَانِ مِن

فِيهِ فَسَادٌ وَكَلَفْظٍ غُيُرَا شَيْءَ وَتبُطُلُ إِذَا مَا نَـقُـلاً كَذَا تَنَحُنُحُ لِضُرُّ يُغْتَفَرْ يُقْلَى كَمَا يُكُرَهُ مِن مُسَبِّح يَنْظُرُ مُصْحَفًا لأَنْ يُكَمُّلاً وَالْعَكْسُ فِي الْحَمْدِ لِذَا قَدْ نُقِلاً وبَطَلَتْ بِأَكْثَرِ مِنْهَا فَقَدْ مَن عَن صَلاَةٍ أَنْتَ فِيهَا انفَصَلاَ إلاَّ إذا طَــلَــبَــهُ أَوْ حَــرَّفَــا فَاتْرُكْهُ فِي الصَّلاَةِ تَحْظَ بِالصَّوَابُ جَازَ كَمَا السُّجُودُ بِالشُّقِّ مَضَى كَانَ عَلَىٰ كَطَيَّتَيْن فَخُذَا فَمَا عَلَيْكَ فِي خُرُوجِهِ حَرَجُ لِكُلِّ مَا التَّابِعُ عَنْهُ يَغْفُلُ رُكُوع غَيْر رَكْعَةٍ أُولَىٰ فَإِن رَكَعَ وَاتَّبَعَهُ فَاسْتَفِدَا يَتَّبِع الإِمَامَ مِنْ دُونِ جَدَلْ عَن تِلْكُ رَكْعَةً تَكُونُ عِوضًا بمِثْل زَحْمَةٍ كَمَا قَدْ سَبَقًا إِذْرَاكِهِ مِن قَبْل رَفْع يَفْتَفِي لِرَكْعَةٍ يَكُونُ مِثْلَ مَا مَضَى شَكُّ فِي الإِذْرَاكِ وَضِدٌّ فَلْتَدَعْ عَفْرِباً إِنْ أَتَنْهُ أَوْمُنا مَاثَلاَ

تَسْتَلْزِمُ الْبَعْدِي كَمَعْنِي إِنْ جَرَى وَالنَّوْمُ فِي الصَّلاَةِ إِن خَفَّ فَلاَ وَجَازَ أَنْ يَـئِـنَّ مَـن بـهِ ضَـرَرْ وَالْقَصْدُ للإفْهَامِ بِالتَّنْخُنُح وَفَاقِدُ الْفَتْحِ فِي غَيْرِ الْحَمْدِ لاَ وَجَازَ أَنْ يَرْكَعَ أَوْ يَـنْتَـقِـلاَ وتسارك لآية مسنها سسجد وتَبْطُلُ الصَّلاةُ بِالْفَتْحِ عَلَى وَالْفَتْحُ لاَ تُسْرِغُ بِهِ إِنْ وَقَفَا وَالْفِكْرُ فِي الدُّنْيَا يُقَلِّصُ الثَّوَابُ وَدَفْعُكَ الْمَاشِ إِذَا تَعَرَّضًا كَكُونِهِ عَلَى الْعِمَامَةِ إِذَا وَالْقَيْءُ إِن لَمْ يَتَغَيَّرْ إِنْ خَرَجْ وَغَيْرُ فَرْضِ فَالإِمَامُ يَحْمِلُ إِذَا سَهَى التَّابِعُ أَوْ زُوحِمَ عَنْ عَلِمَ إِذْرَاكَ الإِمَام سَاجِدًا وَعِلْمُهُ بِعَدَم الإِذْرَاكِ فَلْ ثُمَّ إِذَا الْإِمَامُ سَلَّمَ قَصْلَى وَإِنْ يَكُنْ عَنِ السُّجُودِ أَرْهِقًا فَلْيَاتِ بِالسُّجُودِ إِن طَمِعَ فِي مِنْ رَكْعَةِ بُعَيْدَ تِلْكُ وَالْقَضَا وَلاَ سُجُودَ لاَزِمٌ إِن لَـمْ يَـقَعْ وَلَيْسَ مِن شَيْءٍ عَلَى مَن قَتَلاً

وَتَبْطُلُ الصَّلاَّةُ إِنْ طَالَ الْعَمَلْ وَمَن فِي الأَشْفَاعِ وَشُكُّهُ طَرَا أضَافَهَا لِلشَّفْعِ ثُمَّ سَجَدَا وَبَسِيْنَ ذَيْنِ كُرهَ الْسَكَلاَمُ إِنْ ثُمَّ عَلَى الْمَسْبُوقِ إِن قَدْ لَحِقًا أَنْ يَسْجُدَ الْقَبْلِيُّ مَعْهُ قَبْلِ أَنْ فِي الْعَكْسِ تَبْطُلُ صَلاّةُ الْعَامِدِ كَمُدُركِ أَقَلَ مِنْهَا مَثَلاً وَهَبْهُ فِي حَالِ الْقَضَا كَالْمُنْفَرِدُ وَفِي اجْتِماع الْبَعْدِي وَالْقَبلِي اكْتَفَىٰ فَالْبَعْدِي مِنْ إمَامِهِ تَرتَّبَا وَمَنْ تَلَكُّرَ الرُّكُوعَ سَاجِدًا وَيَتْلُو نَدْباً عَايَةً أَو أَكْثَرَا وَالْقَائِمُ النَّاسِي لِسَجْدَةٍ قَعَدُ إلاَّ إذَا جَلَسَ قَبْلُ أَوْ ذَكَرْ وَيَسْجُدُ الْبَعْدِيُّ في الْحَالَيْن مَن ذَكَرَ السُّجُودَ بَعْدَ مَا رَفَعْ فَذَاتُ نَقْص تُلْغَى وَالْبِنَا عَلَى وَلْيَسْجُدِ الْبَعْدِيُّ إِن تَمَحَّضَا من شَكَّ في الْكَمَالِ ثُمَّ سَلَّمَا وَالسَّهُو فِي ذَاتِ الْقَضَاءِ فَاعْلَم وَالسَّهُو فِي النَّفْلِ كَفَرْضِ إِلاَّ فَتَرْكُ أُمُّ الذُّكْرِ فِي النَّفْلِ كَفَى

وَاسْتَذْبَرَ الَّذِي يُصَلِّي وَقَتَلْ هَلْ هُوَ فِي الشَّفْعِ أَوِ الْوتْرِ جَرَى بَعْدَ السَّلاَم وَلِوتْر جَدَّدَا عَمْداً وَلا سُجُودَ فِي السَّهُو فَدِنْ مَعَ الإمَام رَكْعَةً فَحَقَّا يَقْضِيَ وَالنَّاخِيرُ للْبَعْدِي زُكِنْ وَمَن سَهَى فَالْبَعْدِي يَكُفِيهِ فَدِ إِنْ سَجَدَ الْقَبْلِيِّ مَعْهُ فَابْطِلاً فِي كُلِّ مَا يَنْقُصُ مِنْهَا أَوْ يَزِيدُ بِالْقَبْلِي عَنْ كِلَيْهِمَا بِلا خَفَا وَالْقَبْلِي فِي حَالِ الْقَضَاءِ وَجَبَا رَجَعَ قَائِماً عَلَىٰ مَا اعْتُمِدَا وَبَعْدَ ذَا يَرْكَعُ وَالْبَعْدِي جَرَىٰ وَبَعْدَ أَنْ يَجْلِسَ فِي الأَرْضِ سَجَدْ ثِنْتَيْن فَالْجُلُوسُ مِنْهُ لاَ يُقَرْ لِـكَـوْنِـهِ زَادَ بِـدُونِ مَـيْـن مِنَ الَّتِي تَلِي لَهَا يَا مُتَّبِعُ مَا صَحَّ مِن تِلْكَ الصَّلاةِ يُجْتَلَى مُوجِبُهُ وَالْعَكْسُ حُكْمُهُ مَضَى أَبْطِلْ صَلاتَهُ وَلَوْ قَدْ تَمَّمَا كَالسَّهُ وِ فِي ذَاتِ الأَدَاءِ احْكُم سِتًا يُبِينُ الْفَرْضُ فِيهَا النَّفْلاَ لَهَا سُجُودُ الْقَبْلِي فَافْهَم مَا خَفَا

لِتَارِكِ السُّجُودِ فِيمَا غَبَرَا أَوْ جَهْرِ أَوْ كُسُورَةٍ فَلْيُعْتَبَرْ وَتَرْكُهَا فِي الْفَرْضِ حُكْمُهُ صَدَرْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا يَا صَاحٍ قَدْ رَكَعْ فَحُكُمُهُ إِذَنْ يُتِمُّ أَزْبَعَا وَتَرْكِهِ الْجُلُوسَ فَافْهَمْ يَا هُمَامْ ذُكّرَ وَالْبَعْدِي عَلَيْهِ يَا فَتَى بِمُبْطِل وَالْفَرْضُ يُقْضَى أَبِدَا مَا بَيْنَ فَرْضِنَا وَنَفْل بِاتَّفَاقْ دَخَلَ فَالْقَضَاءُ حَتْمٌ لَزمَا كَسَجْدَةِ أَوْ تَرْكِ شَرْطٍ أَيْضَا مِن غَيْر حَرْفٍ عَفْوُهُ قَدْ ثَبَتَا فِي الزَّيْدِ وَالنَّفْصِ يُسَبِّحُ الإلْهُ وَلْيَ قُم إِنْ فَارَقَ دُونَ مَيْن ثَالِثَةِ مُسَبِّحاً لاَ تَقْتَفِ فَاجْلِسْ وَسَبِّحْ رَاجِياً عَوْدَ الْإِمَامْ تَمَادَى فَائِقَ جَالِساً وَسَبْحَنْ وَفِي الْجُلُوسِ خَالِفِ الذِي يَوُمْ لِظَنَّهِ ذَاكَ فَلاَ تَجْلِسُ مَعَهُ وَجَازَ الإقتِدَاءُ فِيها فَاعْلَمَا كَمَا أَتَى فِي الأَصْلِ فَاشْكُرْ جَامِعَهُ ثَالِثَةً فَالأيُتَابِعُهُ أَحَادُ لِرَكْعَةِ زَائِدَةِ بَعْدُ التَّمَامُ

وَفِي صَلاَةِ الْفَرْضِ يَجْرِي مَا جَرَى وَخَالَفَ الْفَرْضَ لِنَفْل فِي كَسِرْ فَتَرْكُهَا فِي النَّفْل عَفْو وَهَدَرْ مَن قَامَ فِي الثَّلاَثِ فِي النَّفْلِ رَجَعْ وَيَسْجُدُ الْبَعْدِي فَإِنْ قَدْ رَكَعَا وَيَسْجُدُ الْقَبْلِي لِنَقْصِهِ السَّلامُ وَمُطْلَقاً فِي الْفَرْضِ يَرْجِعُ مَتَى وَالنَّفُلُ لاَ يُعَادُ إِن طَالَ الْمَدَى فَهٰذِهِ سِتُ جَرَى فِيهَا الْفِرَاقَ مَن قَطَعَ النَّفْلَ بِعَمْدِ بَعْدُمَا كَمِنْل مَن تَرَكَ مِنْهُ فَرْضَا وَمَسن تَسنَهُ لَ بِدَالٍ أَوْ بِسَا إِذَا سَهَى الإِمَامُ فَالتَّابِعُ لَهُ كَـمَـا إِذَا قَـامَ مِـن الْـنَـتَـيْـن وَقُمْ إِذَا جَلَسَ فِي أُولِي وَفِي كَمَا إِذَا سَجَدَ سَجْدَةً وَقَامُ إِن عَادَ فَالإِشْكَالُ لَمْ يَقَعْ وَإِن حَــتّــى إذَا أَرَادَ أَنْ يَــزكَــعَ قُــمْ فِي رَكْعَةِ ثَانِيةٍ أَوْ رَابِعَهُ وَزِذ بِنَاءً رَكْعَةً إِن سَلَّمَا وَيَسْجُدُ الْقَبْلِي لِهَاذِي الْوَاقِعَهُ وَاحْدُرْ مِن اتّباعِهِ إِذَا سَجَدْ إِن تَـمَّتِ السَّلاةُ وَالإِمَامُ قَـامُ

مُوجِبَهُ تَبِعَهُ فَحَقَّقًا يَجْلِسُ وَالْعَكْسُ لِبُطْلاَنِ يُحَالُ سَبِّحَ مَن تَبِعَهُ إِذَا سَهَى وَسَجَدَ الْبَعْدِي لِمَا أَلَمَّا سَأَلُ عَذْلَيْن لِكَيٰ يُحَقِّقَا بَيْنَ الْمُصَلِّي وَالذِي لَهُ إِمَامُ بَنَىٰ عَلَىٰ يَقِينِهِ بِلاَ كَلاَمْ فَلْيَأْخُذِ الْعَصَى لَهَا الْكَفِيفُ وَحَاءِ يَوْمَ جُمْعَةٍ عِندَ الضَّحَا فِي خَامِس مِنْهُ فِي عَام تَشْجَدَا لِنَظْمِهِ جَلَّ وَعَزَّ رَبُّنَا وَالْعَفْوَ وَالرَّحْمَةَ وَالرِّضُوانَا وَبَارَكَ اللَّهُ فِيمَنْ قَدْ خَلَفًا عَلَىٰ الَّذِي سَمَّيْتَهُ مُحَمَّدًا وَاغْفِرْ لِمَن بِحُبِّهِمْ قَدْ نَطَقًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ بِهَا تَمَّ الْكَلاَمُ

فَالْمُقْتَدِي إِن شَكَّ أَوْ تَحَقَّقَا وَالْمُقْتَدِي الذِي تَحَقَّقَ الْكَمَالُ إِنْ سَلَّمَ الْإِمَامُ قَبْلَ الْإِنْتِهَا فَإِنْ يَـكُـنْ صَـدَّقَـهُ أَتَـمَّـا وَحَيْثُمَا شَكَّ وَلَمْ يُصَدُّقًا وَجَازَ إِذَا ذَاكَ تَبَادُلَ الْكَلامَ وَحَيْثُمَا الإمَامُ أَيْقَنَ التَّمَامُ إلاَّ إذَا أَخْسَبَرَهُ لَسفِسِفُ قَدِ انتَهىٰ مَا رُمْتُ نَظْمَهُ فِي حَا مِن صَفَر الْخَيْر وَكَانَ الإبْتِدَا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ اللَّذِي وَفَّقَنَا نَسْأَلْهُ التَّوْفِيقَ وَالْغُفْرَانَا وَرَحِمُ اللَّهُ لَنَا مَنْ سَلَفًا وَصَـلُ يَـا رَبُ وَسَـلُـمُ أَبَـدَا وآلِهِ وَصَحْبِهِ أَهْلِ التُّقيلِ وَوَالِدِينَا وَشُيُوخِنَا الْكِرَامُ

### 68

## الدُّرة السَّنية منظومة في علم الفرائِض

تأليف الشيخ محمد باي بلعالم إمام ومدرس بأولف ولاية أدرار



بسم الله الرحمٰن الرحيم، صلَّى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلَّم تسليماً الْقَبْلُويُ حَامِداً لِلْغَافِر مَنْ قَالَ فَي الْحَدِيثِ نَحْنُ لاَ ولاَ يُلْفَىٰ عَلَى الأَرْضِ جَمِيعاً فَاعْلَمَا كَمَا أَتَىٰ عَن كُلِّ عَالِم خَبير وَعَلُّمُوهَا النَّاسَ ذَا قُولٌ أَضَا فِي عِلْم مَا تَرثُهُ الْبَريَّة مَوْلاَيَ أَحْمَدَ بن إِدْرِيسَ النَّجِيبُ يَرْشِدُ ذَا ضَلاَلَةٍ لِلْفَهُم وَمِنْهُ أَرْجُو سَدَّ كُلِّ خَلَل سُبْحَانَ مَن لا يَعْتريهِ عَزَّ جَلَّ

يَـقُـول بَـايُ نَـجُـلُ عَبْدِالْقَـادِر صَلَّىٰ وَسَلَّمَ إِلَّهُ نَا عَلَىٰ وَبَعْدُ إِنَّ الْعِلْمَ خَيْرُ كُلِّ مَا وَنِصْفُهُ عِلْمُ الْفَرَائِضِ الْمُنِيْرِ فى قَوْلِهِ تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَا فَهَاكَ فِيهِ دُرَّةً سَنِيَّهُ أَخَذْتُهَا مِن شَيْخِنَا الْحَبْرِ الأَدِيبِ لأزَالَ بَاقِيًا لِبَتْ الْعِلْم مُعْتَذِراً لِكُلُّ عَالِم جَلِي لأنِّي مَجْبُولٌ عَلَىٰ كُلِّ خَلَلْ

#### باب أسباب الميراث وشروطه وموانعه

وهْسِيَ نسكساح ووَلاَءٌ نُسسَبُ مَوْتُ لَمُورُوثِ مَوَالِعُ خَلَتُ أَسْبَالُهُ ثَلاثةٌ قَدْ تُحسبُ شروطه تكاتئ أيضا أتت ثَـالِـثُـهَـا وُجُـودُ وارثِ لـدَى ثـم الـمَـوانِـعُ أَتَـتْ مَسْطـورةُ عِـشْ لـك رزق رَمَـزُهَا فَالْعَيْـنُ لِـلشـكُ فِي السَّابِق وَاللاَّمُ أَتَىٰ وَالــرَّاءُ لــلــرقِ وَزَايٌ لــلــزنــا

وفاةِ مَوْرُوثِ وَلَوْ حَمْلاً بَدَا في سَبْعة عِنْدَهُمُ مَحْصُورَةُ لعدمِ استهلالِ ثم الشّينُ لِلعُنِ والكافُ لِكُفْرِ يَا فَتَىٰ وَالْقَافُ لِلْقَتْلِ حَمَانَا رَبُنَا وَالْقَافُ لِلْقَتْلِ حَمَانَا رَبُنَا

\* \* \*

#### باب الوارثين من الرجال والوارثات من النساء

وَوَارِئُوا الرجَالِ عشرةٌ أَتَتُ فَالابنُ والبئه أَبِّ والبحدُ إِن والبئه أَبِّ والبئه ولا وابئه ولا وابئه ولا من هذه الشّلاثة المُعَقّبة من هيؤه الشّلاثة المُعَقّبة سبعُ من النساء إرثها استقر البنتُ بنتُ الابن الأمُّ الْجَدَّةُ

لَدَى طريقِ الاختِصَارِ عُدُدَتْ كان له ومطلقُ الأخِ يَعِنْ يَرِثُ مَنْ أَخَى مِن أُمٌّ فَاعْقِلا يَرِثُ مَنْ أَخَى مِن أُمٌّ فَاعْقِلا والزَّوْجُ وَالمُعْتِقُ قُل لِلرَّقَبَهُ دُونَ مَزَيد عند من قد اختَصَرْ والأختُ والزوجةُ والمُعْتِقَةُ

\* \* \*

### باب الفروض المقدرة في كتاب الله وأهلها وقدر ما لكل

في محكم التنزيل قل مَسطَّرة زوجٌ إذا افَرْعٌ لِعِرْسِهِ فُقِدْ وبنتُ الابن إن تَكن ذِي فُقِدَتْ فرعٌ وعراصِبٌ أَبْ أَوْ جرد فستة فروضنا المُقَدَّرة أولُها النصف لخمسة وُجِد والبنت إن عَن عَاصِبِ لهَا خَلَت ولينت ولينت إذا لا يُوجَدُ

والأختُ لـ لأب إذا مَـا فُـقِـدَتْ والربع للزوج إذا مَا وُجِدَا فرعٌ لَهُ وإِن يَكُن لَهَا النُّمُنُ والفرغ شامل لولد الابن وَالنُّلُفَانِ لِلْوَاتِ النِّصفِ مَا والشلث للأُمّ بفَقْدِ الولدِ وتُلُثُ الساقى إذا ما غَرَّهَا وَلبنيها في الكلالةِ أتبي بَيْنَ الإناثِ والذكورِ ولجَدّ والسدس للأب إذا كان وُجد مَعْهُ وزد لللأم جمع إخوة وبنتُ الابن مع بنتِ الصلب والأخُ لــــلأُمُّ إذا مَـــا انـــفَــرَدا ومطلقُ الْجَدةِ يُعْطَى واقسِمَا والإرثُ بالأَقْوَى أَتَى في كَالغَلط

شَقِيقةً وَعَن مُعَصِّب خَلَتْ فرعٌ لهَا وهُو لَهَا إِن فقِدا وَإِن تَعَدُّذِن فَسوُّ كُلُّهُ نَ لا وَلَد الْبِنْتِ فَكُنْ ذَا ذِهْن زادَ عَلَىٰ وَاحِدَةٍ فَلْتَعْلَمَا والجمع للإخوة فوق الواجد أَبْ لَـدَى أحد زُوجَيْن اعْطِهَا والقسم بالسواء فيه ثبتا إِن كَانَ أَوْفَرَ لَهُ لَدَى الْعَددُ فرغ لِهَ اللهِ وَلِللَّهُ وَجَدّ وزد لَجَدُ عند ضيق القِسمَة كذا مَعَ الشَّقِيقَةِ أَخْتُ الأَبُّ وفَقْذُ فَرْع مَعَ أَصْل قَدْ بَدَا إِنْ كَانْتُنَا اثْنُتَيْنَ سُدْساً لَهُمَا لا بالْكَثِير فِي الْمِيرَاثِ لاَ شَطَطْ

\* \* \*

# بابُ التَّعْصيب وأقْسَامه

تسلائَسة فِسي إِرْشِسنَسا تُسرَامُ وفي انفِرادِهِ لَهُ الْمَالُ اسْتقر هَنَا أَخُو فَرْضِ وَهُمْ أَبٌ وَجَدْ نَجْلُ أَخِ والعسم وَالْنُهُ خُذَا ثُم العُصُوبةُ لهَا أقسامُ فعَاصِبٌ بِنَفْسِهِ إِحْدَى عَشَرْ كَلاً وَبَاقِ بعندَ فَرْضِ إِن وُجِدْ والابسنُ وابسنُ الانِسِ وَالأَخُ كَذَا

تَعْصِيبَ مِن خُصٌ بِأُمُّ تَتْبَع لَهُ وَبَيْتُ المالِ فِيهِمْ يُحسَبُ وَبِنْتِ الابْن فَاسْتِمِعْ وَالأُخْتِ شَقِيقَةٌ أَوْ لأب مِن دُون هن مَع بنتِ ابن هَالِكِ أَوْ بِنتِ

مِن جِهَةِ الأَبِ أَتَوْكُ وَامْنَع كَـذَاكَ مَـنُ أَعْتَـقَ وَالْـمُعَـصّبُ وعاصِبُ بغيرهِ كالبنتِ والْجَدُّ مَعْ أُخْتِ كَمِثْلِ الأَحْ إِن وعاصب مع غيره كالأخت

#### باب حجب النقص والإسقاط

الأبَ والـجَـدُّ لـسِـدْس نَـقَـلاَ ومنه زوجة لِثُمن فاستمغ لِلْسُدْس بنتَ الابن ثم حَجَبَتْ وبنتُ الإبن مثلهَا فِي الْغَيْب قَدْ حُجِبُوا أَمَّا لَسُدْس قَدْ رَوُوا للسدس من نِصفِ وَلَوْ تَعَدَّدَتْ

الابن وابنه وَإِن قَدْ سَفُلاً والأمَّ للسّنس وَزوجاً للرُّبُغ والبنتُ مثلَ الابن ثم نَقَلَتُ أختاً من الفرض إلى التعصيب ونقًل الأخوة مُطْلقاً وَلو شقيقة أختا لأب نَقَلَتْ

### فصل في حجب الإسقاط

مطلقَ إخوة وأعماماً كما والجدُّ فرعَ أخوةٍ قد يَحْجُبُ والبنتُ بنتُ الابن إِخْوةَ لأُمّ فِي فَقْدِ عَاصِبِ مِن الإِخْوَانِ شَقِيقٌ أعماماً وأخوة لأب

حجب الابنُ ابناً لابن وهما حـجـب ذيـن مـع جَـذ الأب وأخوة الأم وصلة كل عهم وبنت الابن حجب البنتان أو ابن عمم إن ساواها وحجب

على الذي بالأب خُصَّ فَاعْلَمَا يُخجَبُ وَالْعِم بِهٰذَيْن حُجب بالبنت إن تُضَفّ لَهَا شقِيقَهُ نَجْلَ أَخْ وَالْعَمَّ يَا مَنْ قَدْ وَعَيٰ فى فَقْدِ مَن عَصَّبَ يَمْنَعَان وجَدَّةً لِللَّهُمْ مَنْ قَدْ بَعُدَتْ وَجَــدَّةَ الأب بـــهِ فــادَّكِــرَا

وه كذا كل شقيق قُلْمُا ومطلق ابن الأخ بالأخ لأب وذى الشلاثة امنعن حقيقة والبنت منع أخت لأب مننعا والأخت للأب الشّقِيقَتَان واحجب بأم جَدّة حَيْثُ أَتَتْ مِن جهةِ الأَب وَلاَ عَكْسَ يُرَا

#### باب الحمارية والمالكية

مَسْأَلَةُ تُنسَبُ للحمال أمٌّ وزوجٌ إخــوةٌ مــن أمــهــا للزوج نصفُ الكل والسدس لأمّ قال الأشقا هَبْ أَبَانَا كَحَجَرْ فقَسَم الثلث على الكل عمر وإن تجد جَدًا فِي ذي الْيَمُيَّة فَمَالِكُ يَقُولُ لاَ شَيْءَ لِمَن

لدى ذوى الفروض والأحجار وإخوة أشقة تضف لها وَإِخْوَةُ الأُمُّ لِشُلْبُ قَدْ تَوْمَ ونحن للأم جميعاً نَستَقِر وَسَوَّى فِيهِ بَيْنَ أَنشى وَذَكَرْ فسمها شبها لمالكية أخى وَعَكُسُهُ لِزَيْدٍ فَاعْلَمَنْ

#### باب أحوال الجد

فخمسة أَحْوَالْ جَدْنَا فإن خلَى عَن الْوُرَّاثِ بِالْكُلِّ قَمِنْ ابن لايسن وَأَخِي فَرضِ تَسِعُ

وافرضُ لهُ السُّدْسَ مع الابنِ وَمَعْ

ومَعَ ذا الأَخِيرِ بَاقِياً يحوز ثم مع الإخوة قَطْ أن يُسْظَرَا ومَعَ إخوة وذِي فَرْضِ نَظَرْ ثلُثَ مَا بَقِي وَسُدْسُ الْمَال قيل له إذ ذَّاكَ فُرْ بِالأَوْفَرِ وَحَسَبَ الشَّقِيقُ ذا أَبِ عَلَىٰ

له بتغصيب فَحَقِّقْ كَيْ تَفُوذُ فَي الشلثِ والْقِسْمَةِ مَا قَدْ أَوْفَرا شيلاتَ قَمِنَ الأُمُورِ تُسستَقَرْ اللهُ مُورِ تُسستَقَرْ أَوْقِسْمَةً فَحَقِّقَنْ مَقَالِي أَوْقِسْمَةً فَحَقِّقَنْ مَقَالِي مِنْ هٰذِهِ الأَقْسَامِ بَعْدَ النَّظرِ مِنْ هٰذِهِ الأَقْسَامِ بَعْدَ النَّظرِ جَدِّ وَلاَ شَيْءَ لَهُ فَامْتَثِلاً

#### \* \* \*

### باب الأكدرية

مَسْأَلَة تُسْمَىٰ بِالأكدرية زوجُ وأمٌ جَسِدٌ أخستٌ لاَ لأمُ ثلثا وسُدْسُهَا لِجَدٌ لأبِ فَطَلَبَتْ فَفُرِضَ النصفُ لها فَطَلَبَتْ فَفُرِضَ النصفُ لها شم أتساها بَعْدَ ذلك وقال حظان من مجموعنا لي ولكِ فاضرب رُؤُوسَهم في تِسْعَة خَليل وَاوٌ لأم ولسزوج طساءُ فإن يكن مكانَها أخ شَقيقُ

عَن علمائنا أَتَتُ مروَيهُ نصوفُ لزوج ثُمَّ الأُمُّ قَدْ تَـوُمُ لنصفُ لزوج ثُمَّ الأُمُّ قَدْ تَـوُمُ وقالَ للأُخْتِ لِفَرضِكِ اطْلُبِي فَبَلغَت لتسعة بعَولِهَا فَبَلغَت لتسعة بعَولِهَا تأخذي نِصفاً مع جَدُّكِ محالُ حَظُّ لأنِني كَمِثل أَخِيكِ حَظُّ لأنِني كَمِثل أَخِيكِ لِسَبْعَة من بعد عِشْرينَ تَصِلُ لِسَبْعَة من بعد عِشْرينَ تَصِلُ دَالٌ لأُخْتِ وَلِحَد حَـاءُ وَلِحَد حَـاءُ أَوْ لأَبِ فَمَنْعُهُ إِرْثاً حَقِيقُ أَوْ لأَبِ فَمَنْعُهُ إِرْثاً حَقِيقُ أَوْ لأَبِ فَمَنْعُهُ إِرْثاً حَقِيقَ أَوْ لأَبِ فَمَنْعُهُ إِرْثاً حَقِيقَ

\* \* \*

## باب الأصول السبعة

ثم الأصول سبعة مشهورة كما أتت عندهُم مَسْطُورَه

ثلاثة والربع مِنْ دالِ يُسَنْ وجمع ذَيْن رَمْزُ كَدُ اخرجن وجمع ثُلْثِ مَعَ ثُمْن امْنَعْن

الاثنان للنصف وللثلث اعلمن والواؤ للسدس وحاءً للثُمن يب لتُلْثِ مَع رُبْع فاسمَعَنْ

\* \* \*

### فصل في العول

وضعف ضِغفِهَا فكن منتبها زوجاً أو أختين وَجَدْتَ فَعِ ذا يُضفُ أخ لها لِتِسْعَةٍ فَدِنْ يُضفُ أخ لها لِتِسْعَةٍ فَدِنْ لعَشْرةٍ وَالحصرُ فِيها يُعقَلُ أماً وأختين وَزَوْجَةً جَرَا أما وأختين وَزَوْجَةً جَرَا لِذِي الوراثة أخاله من أم وآخراً للعشر بَعْدَ السَّبْعَة وعشرين بعد سبْعَة لَدَى الْمَلاَ وعدها خليل في المختصرِ وثمن زوجة كتِسْع يُنْسَبُ وقد تعول ستة وضعفها لسبعة تعول سِتَّة إذا ولسنه مان إن تسزد أم وإن وبسزيادة أخسه تسمل وبسزيادة أخسه تعول إن تَرَا وضعف ستة يَعُولُ إِن تَرَا إِلَى الشَّلاَثُ عَشَر وَإِن تَضم إِلَى الشَّلاَثُ عَشَر وَإِن تَضم تعولُ للعشرة بعد الْخَمْسَة تعُولُ للعشرة بعد الْخَمْسَة الأَرْبَعُ وَالعِشْرُونَ تَبْلُغُ إِلَى قضي بِهَا عَلِيٌّ فوق المنبر قبن تصاب زُوجَهة وَأُمُّ وَأَبُ

\* \* \*

#### باب الحساب

ينظر في الأربعة الأنظارِ كَذَا التَّوَافُق وَمَا تَمَاثَلاَ وفى التداخل كذا بزائد

وإن يكن كسرٌ فبالأبصار وَهي التباين وَمَا تَدَاخَلاً فَفي التماثل اكتفى بواحد

باينَه والوفقُ في الْوَفْقِ اعْلَمَا والطول إذا ذاك كَعَيْب متضح

وكل ما باين يُضْرَبُ في ما واقْنَع بِأَصْلِ إِنْ تَكن مِنْهُ تَصِح

\* \* \*

# فصل في التصحيح

انظر له بنظرين من أسُوسُ ورد للوفق الدي يدوافق الدي يدوافق فاضرب جَمِيعَهم بِأَصْل يُعْلَنُ في عرف قاطبة أهل العِلْمِ كزوجَتَين كانتا والبنين كزوجَتين كانتا والبنين خمسُ بناتٍ مَعْ شَقِيقَتيْن بيسن رؤوس وسهام نظرا وخارج الرؤوس من ذَاك اعْلَما بالأربع الأنظار فيها تبصرا مضروبه تصح فاعلم واستبن مندهبنا وزاد زَيْدٌ واحِدًا

والكسر من بين السهام والرؤوس وهي التباين وما يوافق وإن يكن بَيْنَهُ مَا تباين وسم ما يُضرب جزّء السهم والكسر قَدْ يَأْتِي في حيْزَيْنِ والكسر قَدْ يَأْتِي في حيْزَيْنِ وَإِلَى اللَّهِ عَلَيْنِ وَالكسر قَدْ يَأْتِي في حيْزَيْنِ وَإِلَى اللَّهُ عَلَيْهُما أن تنظرا والحكم في كليهما أن تنظرا والحكم في كليهما أن تنظرا بالوفق والبينِ كما تَقَدَّما ثم اجمعن تلك الرؤوس وانظرا ومن وخارج يضرب في الأصل ومن ولا يجاوز الشلائمة لحدى

\* \* \*

### باب المناسخة

يُنْظَرُ سهمُه من السابقة بالوفق والْبَيْنِ لَدَى مَن قَدْ سَلَكْ في تِلْكَ أَوْ لاَ فَوِفَاقاً تَضْرِبُ ووارث يموت قبل القسمة مع التي يصح منها ما ترك إن باينته فَجَمِيعاً تُضْرَبُ وخارج منه تصح مسجَلا مسأَلة أولى وأخرى فَاعْقِلا \*\*

### خاتمة في الخنثى والحمل والمفقود والإقرار

إن ظَهرَ الإشكال فيه واستقر قسم التريكة إلى أن يوضَعا سَبْعِين والخِلافُ فيهِ نُقِلاً عَلَيْهِ مَن بِهِ أَقَرَّ حَاضِرًا أبياتُه إشارة إلَى الْقَبُولُ من هجرة المختار خير شَافِعْ وَالآلِ وَالصَّحْبِ وَمَن لَهُ تبع وَالْآلِ وَالصَّحْبِ المَامَ الْمَقْصِدِ وَالْخَتْمُ بالحَمْدِ لِرَبُ العالمين وافرض لخنثى نصف أُنثى وذكر والحمل إن له الميراث فامنعا ومال مَن فُقِد يُوقَفُ إلَى ومال مَن فُقِد يُوقَفُ إلَى وَمَن بِسَوَادِثٍ أَقَسَرٌ قُسَدُرا وَمَسَن بِسَوَادِثٍ أَقَسَرٌ قُسُدُرا قَد انتهى مَا رمت فِي رَمْزِ قَبُولُ في حي شوال في عام شاسع في حي شوال في عام شاسع صلى عليه اللَّهُ ما بدرٌ طَلَعْ صلى عليه اللَّهُ ما بدرٌ طَلَعْ يَا رب بنجاهِ أَحْمَدِ يَا رب بنجاهِ أَحْمَدِ لِوَالِدَيَّ اغْفِرْ وَكُلُّ الْمُسْلِمِينُ لِوَالِدَيَّ اغْفِرْ وَكُلُّ الْمُسْلِمِينَ

أتممت الدرة السنية بحمد الله



# 83

# اللّوُلُوّ المنظوم في نَظْم منثور ابْنِ آجرّوم

تأليف محمد باي بلعالم إمام ومدرس بآولف ولاية أدرار



## بسم الله الرحمن الرحيم، وصلَّىٰ الله على سيدنا محمد وآله

أَبْوَابَ فَيْضِهِ لِمَن لَهُ نَحَا بِالْجَزِمِ مَن عَنْ رَبِّهِ قَدْ أَعْرَضَا وَعَمَّ كُلِ الْعَالَمِينَ إِذْ طَلَعْ وَضَحْبِهِ الشِّفَاهُ الْبُكُمُ وَصَحْبِهِ النُّجُومِ لِلْمِنْهَاجِي وَصَحْبِهِ النُّجُومِ لِلْمِنْهَاجِي مُوَثِّر تَبْن مِنهُ الأَلْسُنُ مُؤَثِّر تَبْن مِنهُ الأَلْسُنُ لِنَشْأِ أَبْيَاتٍ فِي ذَا الْفَنَ الْمُنِيفِ فِي نَظِمٍ مَنشُورِ الْنِ آجَرُومِ فِي نَظِمٍ مَنشُورِ الْنِ آجَرُومِ وَكُلُّ مَا مِنَ الْخَطَا فِي النَّظْمِ حَلْ مُتَّصِفاً بِصِبْغَةٍ مَرْضِيَّة مُتَّصِفاً بِصِبْغَةٍ مَرْضِيَّة لُوجُهِكَ الْكَرِيمِ قَدْ عَمِلْتُ وَلِطَرِيقِ الْخَيْرِ قَدْ أَرْشَدَنا وَلِطَرِيقِ الْخَيْرِ قَدْ أَرْشَدَنا مُحَمَّدٌ بَايُ بْنُ عَبْدِالْقَادِرْ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي قَدْ فَتَحَا صَلَّىٰ وَسَلَّمَ عَلَىٰ مَنْ خَفَضَا مُحَمَّدٍ مَنْ نُورُهُ قَدِ ارْتَفَعْ فَانفَتَحَتْ بِهِ الأَذَانُ الصُّمُّ وآلِيهِ الْبُدُورِ فِي الدَّيَاجِي وَبَعْدُ إِنَّ اللَّحْنَ دَاءً مُرْمِنُ لِذَاكَ قَدْ أَدَّىٰ بِيَ الْفَهْمُ الضَّعِيفُ سَمَّيْتُهُ بِاللُّؤْلُو الْمَنظُوم وَإِنَّـنِي مُعْتَـذِرٌ مِـنَ الْـحَـلَـلُ إذْ لَسْتُ لِلْمَقَايِيسِ الشَّعْرِيَّةُ يَا رَبِّ وَاجْعَلْ كُلَّ ما نَظَمْتُ وَجَاذِ عَنَّا رَبُّ مَن عَلَّمَنَا فَإِنَّنِي الْعَبُدُ الضَّعِيفُ الْقَاصِرْ

#### مقدمة

كَلاَمُ أَهْلِ النَّحُولَ فَظُ وَمُفِيدُ أَقْسَامُهُ ثَلاَثَةً لا رَابِعَا الشَّمْ وَفِعْلُ ثُمَّ حَرْفٌ مَعْنَى السَمْ وَفِعْلُ ثُمَّ حَرْفٌ مَعْنَى فَالاسْمُ بِالتَّنُوينِ وَالْخَفْضِ عُرْف الكاف مِن إلى وَعَنْ عَلَىٰ وَفِي الكاف مِن إلى وَعَنْ عَلَىٰ وَفِي وَمُنذُ مُذْ وَالْواوُ وَالْبَا فِي القَسَمْ وَالسَّينُ سَوْفَ قَدْ بِهَا الْفِعْلُ وُسِمْ وَالسَّينُ سَوْفَ قَدْ بِهَا الْفِعْلُ وُسِمْ

مُرَكِّبُ بِالْوَضِعِ مِثْلُ جَا سَعِيدُ لَهَا بِإِجْمَاعِ النَحاةِ فاسْمَعَا لَيْسَ الذِي بِهِ التَّهَجِّي يُعْنَي كَذَا بِأَلْ وَبِحُرُوفِ الخَفْضِ صِفْ وَرُبَّ والْبَاءُ وَلاَمْ تَفْتَ فِي وَالتَّاءُ في تَاللَّهِ لاَ غَيْر قَسَمْ وَالْحَرْفُ مِن كُلِّ الْعَلاَمَاتِ خُصِمْ

#### \* \* \*

## باب الإعراب ومعرفة علاماته

تَغْيِيرُ عَجْزِ كَلِم يَا صَاحِ عَلَيْهِ فَالتَّغْيِيرُ مِن ذَاكَ حَصَلَ مِن بَعْدِ مَا قَدْ جَاءَ عِيسَى يَشْهَدُ مِن بَعْدِ مَا قَدْ جَاءَ عِيسَى يَشْهَدُ أَقْسَامُهُ أَرْبَعَةٌ فَالاسْمُ فِي الاسْمِ وَالْخَفْضُ مِنَ الْفِعْلِ انْقَطَعْ فِي الاسْمِ وَالْخَفْضُ مِنَ الْفِعْلِ انْقَطَعْ فِي الاسْمِ وَالْخَفْضُ مِنَ الْفِعْلِ انْقَطَعْ كَذَاكَ نُونُ ثَبَتَتْ بِذَا عُرِف وَفي الْمُضَارِعِ بِدُون مَنِ وَفي الْمُخَسَارِعِ بِدُون مَنِ وَتَخْتَفِي الْهِندَاتُ مِن كُلِّ الْمَجَالُ وَتَخْتَفِي الْهِندَاتُ مِن كُلِّ الْمَجَالُ كَذَاكَ فِي الْخَمْسَةِ الأَسْمَاءِ عُلِمْ كَذَاكَ فِي الْخَمْسَةِ الأَسْمَاءِ عُلِمْ الإغرابُ بِالْكَسْرِ فِي الإضطِلاَحِ وَذَاكَ لاِخْتِلافِ عَامِلٍ دَخَلَ لَفْظاً وَتَقْدِيراً كَجَاءَ أَخْمَدُ رَفْعٌ وَنُصْبُ ثُمَّ خَفْضُ جَزَمُ رَفْعٌ وَنُصْبُ ثُمَّ خَفْضُ جَزمُ وَفَعٌ وَنُصْبُ ثُمَّ خَفْضُ جَزمُ امْتَنَعْ وَالْجَزْمُ امْتَنَعْ لِللَّهِ وَالْجَزْمُ امْتَنَعْ لِللَّهُ وَالْجَزْمُ امْتَنَعْ لِللَّهِ وَالْجَزْمُ امْتَنَعْ لِللَّهُ وَالْجَمْعَيْنِ لِللَّهُ وَالْجَمْعَيْنِ فَالْطُمْمُ فِي الْمُفْرَدِ وَالْجَمْعَيْنِ فَالْطُمْمُ فِي الْمُفْرَدِ وَالْجَمْعَيْنِ مِنْ الْمُفْرَدِ وَالْجَمْعَيْنِ مِنْ الْمُفْرَدِ وَالْجَمْعَيْنِ وَالْجَمْعَيْنِ وَالْجَمْعُيْنِ وَالْجَمْعَيْنِ وَالْجَمْعَيْنِ وَالْجَمْدِ وَالْجَمْعَيْنِ وَالْجَمْعَيْنِ وَالْجَمْعَيْنِ وَالْجَمْعُيْنِ وَالْجَمْدُ وَالْجَمْعِيْنِ وَالْمُؤْدِ وَالْجَمْعَيْنِ وَالْجَمْعِيْنِ وَالْمُؤْدِ وَالْجَمْعَيْنِ وَالْمُؤْدِ وَالْجَمْعِيْنِ وَالْمُؤْدِ وَالْجَمْعِيْنِ وَالْمُؤْدِ وَالْجَمْعِيْنِ وَالْمُؤْدِ وَالْجَمْعِيْنِ وَالْمُؤْدِ وَالْمَلْدِي سَلِمْ وَالْوَاوُ فِي الْمُذَكِّرِ اللَّذِي سَلِمْ وَالْوَاوُ فِي الْمُذَكِّرِ اللَّذِي سَلِمْ وَالْمُولُ وَأَخُولُ وَوَلَا وَحُمْولُ وَالْمُؤْدِ وَالْمَعْمُ وَلَا وَالْمُؤْدِ وَالْمُ

وَالْفَمُ حَيْثُ المِيمُ مِنْهُ حُذِفا تُنضَافَ لا لِلْيَا وَأَن تَنفَردَن نَابَ عَن الضَّمَّةِ في هَذَا الْمَكَانُ بياً وَوَاهِ وأَلِفٍ حُرُوفُ لِينَ وَجَاءَ فِي التَّنزيلِ مَاذَا تَأْمُريُن وَالْكَسْرُ وَالْيَاءُ وَنُونُ إِنْ حُذِف تَقُولُ لَن أَضْرِبَ زَيْداً وَالرِّجَالُ مُضَارِع إِنْ مَانِعٌ مِنْهُ انتَزَعْ عَن فَتحةِ كَكُن أَخَا عِلْم تُهَابُ بِالكَسْرِ نَحْوُ الطَّالِحَاتِ فَاجْتَنِبْ مِثْلُ الَّذِي ثُنِّي بِالْيَاءِ عُلِمْ يُؤَيِّدُونَ الْعُمرَيْنِ فِي الْجِهَادُ فَإِنَّهَا بِحَذْفِهَا قَدْ نُصِبَتْ حَتَّى تَكُونُوا لِلتُّقَىٰ مِثَالاً مِنْهَا وَفَتْحَةً لِكَسْرِ خَلَفَتْ وَجَمْع تَكْسِيرِ بِصَرْفٍ مُوصَفِ وَاجْرُرْ بِفَتْحِ كُلَّ مَا لاَ يَنصَرِف فَجَرُّهُ بِكَسْرَةٍ جَازَ وَحَلْ سَالِم جَمْع وَمُثَنَّىٰ تَقْتَفِ فَاجْزِمْ بِتَسْكِينِ صَحيحاً كَيَقُومْ لَمْ يَفْعَلُوا لَمْ تَفْعَلِي وَلَمْ يَفِ

وذو بِمَعْنَىٰ صَاحِب كَذِي الْوَفا وَشَرْطُهَا أَن لاَ تُسصَغُرَ وَأَن وَأَلِفُ الْمُثَنِّيٰ قَالَ رَجُلانُ كَالنُّونِ فِي الْمُضَارِعِ الَّذِي قُرِن كَيَفْعَلاَنِ تَفْعَلُونَ تَفْعَلِينَ لِلنَّصْبِ خَمْسٌ فَتْحةٌ كَذَا الأَلِفْ فَالْفَتْحُ جَاءَ حَاوِياً لهذَا الْمِثَالُ فِي مُفْرَدِ الأَسْمَاءِ وَالتَّكْسِيرِ مَعْ وَأَلِفٌ في خَمْسَةِ الأَسْمَاءِ نَابُ وَالْجَمْعُ بِالْأَلِفِ وَالتَّاءِ نُصِبْ وَالنَّصْبُ فِي الْمُذَكِّرِ الَّذِي سَلِّمُ نَحْوُ رَأَيْتُ الْمُومِنِينَ فِي الْبِلاَدُ وَالْخَمْسَةُ الَّتِي بِنُونِ رُفِعَتْ مِشَالُهُ لَن تُدْدِكُو الْكَمَالاَ لِلخَفْض كَسْرةٌ وَياءٌ نشَأَتْ فَالْكَسْرُ فِي الْمُنْفَرِدِ الْمُنصَرِفِ وَفِي كَهِندَاتٍ وَدَوْماً مُنصَرف إِلاَّ إِذَا أُضِيفَ أَوْ تَبِعَ... أَلْ وَاجْرُرْ بِيَا خَمْسَةَ الأَسْمَاءِ وَفِي وَالْجَزْمُ بِالسُّكُونِ وَالْحَذْفِ عُلِم وَالْحَذْفُ فِي لَمْ يَخْشَ لَمْ يَغْزُو فِي

#### باب الأفعال

مَاض مُضَارِعٌ وَأَمْرٌ قَدْ ثَبَتْ إلاَّ إِذَا كَانَ في عَجْزِهِ ضَمير وَضَرَبُوا بِالضَّمِّ لِلتَّبْيِين بحَرْفِ مِن أَنينتُ مِثْلُ يَبْدَأ بهَا يُؤَكُّدُ وَنُونِ النِّسُوةِ عَن نَاصِب أَوْ جَازِم فِي الإبْتِدَا حَتَّى ولاَمُ كَيْ وَجُرِحُدٍ وَإِذَنْ بِمَعْنَى حَتَّى أَوْ إلىٰ أَوْ كَيْ رَوَوْا وُحَتِّي يَرْجِعَ لكَيْ نَقْتَرِحَا وَلاَ وَلاَم طَلِب أَلْهُمْ عَلَيْهِ الْسَمِّا تَجْزِمُ فِعْلَيْن عَلَىٰ مَا رُسِمَا أيَّانَ حَينتُمَا وَكَينفَمَا أَتَى جَاءَتْ فَلاَ تَجْزَمْ بِهَا فِي النَّدْر تَفْعَلْ مِنَ الْخَيْرِ تَجِدُهُ مَغْنَمَا

الأَفْعَالُ عَدُّهَا نَبِلاَثُهُ أَتَتُ فَالْمَاضِي مَبْني بِفتْح فِي الأخِير فَفي ضَرَبْتُ ابْن عَلَى السُّكُونِ وَمُعْرَبُ الْأَفْعَ الْ مَا يُبْتَدَأُ وَاعْرِبْهُ إِنْ عَرَى عَنِ النُّونِ الَّتِي وَحُكْمُهُ الرَّفْعُ إِذَا تَحَرَّدَا أُمَّا النَّوَاصِبُ فَأَن وَكَيْ وَلَنْ وَالْواوُ وَالْفا فِي الجَوَابِ وَبِأُو كَمِثْل أَنْ يَنقَضَ أَوْ لَنْ نَبْرَحَا وَاجْرَمْ بِلَمْ لَمَّا أَلَمْ أَلَمُا وَهْمِيَ لِهِ خَرْم وَاحِدٍ وإِنْ وَمَا وَمَنْ وَمَهُ مَا أَيُّ أَيْنَ وَمَهُ مَا أنَّسى وَإِذْ مِا وَإِذَا فِي السَّعْرِ تَقُولُ إِن تَقُمْ نَقُمْ وَنَحِوُ مَا

\* \* \*

#### باب مرفوعات الأسماء

مِنَ الأَسَامِي عِندَ جُمْلَةِ الْعَرَبُ بُنِي للمَجْهُولِ فَالْرَّفْعُ زُكِنْ وَاسْمُ كَانَ رَفْعُهُ مُحَتَّمُ بَابُ وسَبْعَةُ لَهَا الرَّفْعُ وَجَبْ أَوَّلُهَا الْفَاعِل وَالْمَفْعُول إِن وَالْـمُبْتَدَا وَجُـزْؤُهُ الْـمُبِّمُ خَبَوُ إِنَّ رَفْعُهُ قَدْ لَوِمَا وَالْعَطْفِ وَالتَّوْكِيدِ رَفْعُهُ حَصَلْ

وَأَخَوَاتُ كَانَ مِثْلُهَا كَمَا وَتَابِعُ الْمَرْفُوعِ كَالنَّعْتِ الْبَدَلُ

\* \* \*

## باب الفاعل

بِ فِ عَلِهِ أُو شِبْهِهِ إِن وَقَعَا فَيَأْتِي ظَاهِراً وَيَأْتِي مُضْمَراً وَمُضْمَرٌ كَقُمْتُ فِي سَفْح الْجِبَالْ الفَاعِلُ الاسمُ الذِي قَدْ رُفِعَا وَهُوَ عَلَى قِسْمَيْنِ فِيمَا ذُكِرَا فَظَاهِرٌ كَجَاءَ زَيْدٌ وَالرُّجَالُ

\* \* \*

## باب النائب عن الفاعل

نَابَ عَنِ الْفَاعِلِ وَالنَّصْبَ انْبُذَا كَيُ قُتَل الكَافِرُ أَوْ كَقُتِلاً مَاضٍ وَفَتْحٌ في سواهُ وُجِدَا زَيْدٌ وَعَمْرُو في الْوَغَى قَدْ غُلِبَا وَهُوَ حَدِيثٌ لِلصَّحِيح نُسِبَا أَوْجِبُ لَمَفْعُولِ بِهِ الرَّفْعُ إِذَا وَفِي كِلاَ الْفِعْلَيْن ضُمَّ الأَوَّلاَ وَسَابِقُ الأَخِيرِ يُكْسَرُ لَدَى وَسَمُ مِنْهُ ظَاهِراً كَضُرِبَا وَمُضْمَراً نَحُو نُصِرْتُ بالصَبَا وَمُضْمَراً نَحُو نُصِرْتُ بالصَبَا

\* \* \*

## باب المبتدأ والخبر

عَنْ عَامِلِ اللَّفْظِ وَرَفْعُهُ بَدَا لِللَّهُ بَدَا لِللَّهُ بَدَا لِللَّهُ بَدَا لِللَّهُ بَدَا

الْمُبْتَدا الاسْمُ الذِي قَدْ جُرُدَا وَالْحَبَرُ الاسْمُ الذِي قَدْ أُسْنِدَا

وَظَاهِراً يَاتِي كَزَيدٌ قَائِمُ وَسَاغَ فِي الْخَبرأَن يُكَوَّنَا فَجُمْلَةٌ كَقُل هُوَ اللَّهُ أَحَدُ وَشِبْهُهَا كَالْمَاءُ في الْبُسْتَانِ

وَمُضْمَراً كَأَنْتَ عَدْلٌ حَاكِمُ مِنْ جُمْلَةٍ وَشِبْهِهَا فَاسْتَبِنَا وَمِثْلُهُ زَيْدٌ أَتَى يَوْمَ الأَحَدُ وَالْمَالُ عِنْدَ التَّاجِرِ الْمَئَانِ

#### \* \* \*

# باب نواسخ الابتداء «وهي كان وأخواتها وإن وأخواتها»

تنسخ الإنتدا لذي النحاة كَانَ وَإِنَّ وَظَنَّنتُ نَسَخَتْ مُبْتَدَأً وَخَبَراً قَدْ نَصَبَتْ خَبَرُهَا كَكَانَ عَدْلاً عُمَرُ عَـدُدُهَا إلى ثَـلاثَـةَ عَـشَـز شرُطٍ وَلاَ قَيْدٍ كَكَانَ مَنَالاً أَمْسَىٰ وَلَيْسَ عَدُّهَا فِي رمزحا فَتِئَ وانْفَكُّ وَشبْهِ هِ يَصِحْ دُمْتُ صَحِيحاً سَأَزُور الْعُلْمَا مَحَلَّهَا فأثبت لَهُ ذَاكَ الْعَمَلُ وتنصب الاسم كما قد استقر لَكِنَّ لَيْتَ مِثْلُ إِنَّ فِي الْعَمَلْ خَيْرٌ مِنَ التَّوَاكُلِ الذي يُمَلُ

فَهِيَ إِلَى ثَلاثِهِ تَنَوَّعَتُ أُوَّلُهَا كَانَ التي قَدْ رَفَعَتْ فَالْمُبْتَدا اسْمٌ لَهَا وَالْخَبَرُ وَكَانَ مَعْ أَمْثَالِهَا قَدِ انْحَصَرْ فَمِنْهَا مَا يَعْمَلُ مُطْلَقاً بِلاَ وَبَاتَ أَضْحَى صَارَ ظَلَّ أَصْبَحَا وَقَدُم النَّفْي عَلَى زَال بَرخ وَمَا عَلَى ذَامَ تُقَدُّمُ كُمَا وَكُلِّ مَا مِنْهَا تبصرف وَحَلْ وَإِنَّ عَكْسُ كَانَ تَـرْفَعُ الخَبَرْ وأنَّ بالْفَتْح كَإِنَّ وَلَعَلْ تَقُولُ إِنِّي عَالِمٌ أَنَّ العَمَلُ

وَقُلْ كَانًا الْفَضْلَ لَيْثُ وَلَعَلْ وَكَلُهَا تَضَمَّنَتْ مَعَانِي وَكَلُهَا تَضَمَّنَتْ مَعَانِي أَنَّ شَبِّه بِكَأَنْ أَكُذْ بِإِنَّ أَنَّ شَبِّه بِكَأَنْ لَعَلَّ لَتَّوقُع وَالتَّوقُع وَالتَّوقُع وَالتَّوقُع وَالْخَبرا وَانْصِبْ بظنَّ الْمُبْتَدَأُ والْخَبرا وَجُدت مَعْ عَلِمْتُ وَجُدت مَعْ عَلِمْتُ تَقُولُ قَدْ ظَنَنتُ زَيْداً صَادِقاً تَقُولُ قَدْ ظَنَنتُ زَيْداً صَادِقاً

عَمْراً شُجَاعٌ لَيْتَ قُدْساً مُسْتَقلْ بِهَا يَتِمُ الْقَصْدُ لِلْبَيَانِ وَاقْصِدْ بِالإِسْتِدْرَاكِ لَكِن تُدْرِكن وَلَيْتَ لِللَّمْتِدْرَاكِ لَكِن تُدْرِكن وَلَيْتَ لِللَّمْتُ مَنِّي تَأْتِي فَاسْمعِ وَلَيْتَ لِللَّمْتُ مَنِّي تَأْتِي فَاسْمعِ وَمِثْلُهَا حَسِبْتُ زَيْداً قَمَرا وَمِثْلُهَا حَسِبْتُ زَيْداً قَمَرا خِلْتُ زَعْمْتُ اجْعَلْ رَأَى سَمِعْتُ خِلْتُ زَعَمْتُ الْمُصْطَفَى مُوَافِقاً وَقَدْ عَلِمْتُ الْمُصْطَفَى مُوَافِقاً

#### \* \* \*

#### باب النعت

النَّعْتُ وَالصَّفَةُ مَعْنَى مُتَّفَقُ فِي الرَّفْعِ وَالنَّصْبِ وَجَرُّ تَبِعَا مِنْهُ اللَّهِ فَلَا جَاءَ زَيْدٌ الأَدِيْب مِنْهُ مَا يُسَمَّى مَعْرِفةُ وَالاسْمُ مِنْهُ مَا يُسَمَّى مَعْرِفةُ فَا السَّمَ مِنْهُ مَا يُسَمَّى مَعْرِفةُ فَا السَّمَ مِنْهُ مَا يُسَمَّى مَعْرِفةً فَا فَمُ ضَمَرٌ كَأَنْتَ وَهْوَ وَالعَلَمْ فَمُ ضَمَرٌ كَأَنْتَ وَهُو وَالعَلَمْ فَمُ خَلِفةً فَمُ اللَّهُ عَرَّفُ بِأَلْ قَدْ نَقَلُوا كَذَا الْمُعَرَّفُ بِأَلْ قَدْ نَقَلُوا كَذَا الْمُعَرَّفُ بِأَلْ قَدْ نَقَلُوا كَذَا الْمُعَرَّفُ بِأَلْ قَدْ نَقَلُوا تَقَدُول سَيِّدُ الأَنَامِ والرَّسُولُ وَكُلُ السَّم شَايِع فَنَكِرَهُ وَكُلُ السَّم شَايِع فَنَكِرَهُ وَكُلُ السَّم شَايِع فَنَكِرَهُ

#### باب العطف

عَلَيْهِ هَبْهُ ثَابِتاً أَوْ حُذِفَا وَأَمْ وَإِمَّا بَلْ وَلَكِسْ لا رَوَوْا نَحُو أَكُلْتُ الشَّاةَ حَتَّى رَأْسَهَا عِندَ النُّحَاةِ دُونَ خُلْفِ ثَبَتَا وَقَدْ رَأَيْتُ الشَّيْخَ وَالطُّفْلَ هُنَا وقَامْ عَمْرُو وَأَتَى مُحَمَّدُ يَقْرَأُ وَلَمْ يَكْتُبْ سَعِيدٌ بِالْقَلَمْ وَعَكُسُهُ جَازَ بِدُونِ ضَيْرَ

الْعَطْفُ تَابِعُ لِمَا قَدْ عُطِفًا فِي الْسَالُ وَالْسَفَاءِ وَثُسَمَّ وَبِسَأَوْ وَالْسَفَاءِ وَثُسَمَّ وَبِسَأَوْ وَحَتَىٰ بَعْضُ الشَّيءِ يَأْتِي عَطْفُهَا وَعَطْفُهَا وَعَطْفُكَ الْفِعْلَ عَلَى الْفِعْلِ أَتَى تَقُولُ وَغِيلًا أَتَى تَقُولُ وَفِعْل جَيْدُ وَسَعِيدٌ فِي مِنَى وَاعْطِفْ عَلَى الْمَجْزُومِ مَجْزُوماً كَلَمْ وَاعْطِفْ عَلَى الْمَجْزُومِ مَجْزُوماً كَلَمْ وَاعْطِفْ عَلَى الْمَجْزُومِ مَجْزُوماً كَلَمْ وَاعْطِفْ عَلَى الْطَاهِرِ بِالضَّمِيرِ وَاعْطِفْ عَلَى الظَّاهِرِ بِالضَّمِيرِ وَاعْطِفْ عَلَى الطَّاهِرِ بِالضَّمِيرِ وَاعْطِفْ عَلَى الْطَّاهِرِ بِالضَّمِيرِ وَاعْطِفْ عَلَى الطَّاهِرِ بِالضَّمِيرِ وَاعْطِفْ عَلَى الْطَاهِرِ بِالضَّمِيرِ وَاعْطِفْ عَلَى الْمُعْرِقِيمِ الْطَاهِرِ بِالضَّمِيرِ وَاعْطِفْ عَلَى الْمُعْلِي الْطَاهِرِ بِالضَّمِيرِ وَاعْطِفْ عَلَى الْطَاهِرِ بِالضَّمِيرِ وَاعْطِفْ عَلَى الْمُ

\* \* \*

#### باب التوكيد

فِي الاسْم وَالْفِعْل وَفِي الْحَرْفِ يُرَامُ لِرَفْعِهِ لَللاختِمَال الْمُكْتَنِفُ كَجَاءَ زَيْدٌ نَفْسُهُ فَعَنِمَا أَكْتَعُ أَبْصَعُ إِحَاطَةٌ بِهَا أَكْتَعُ أَبْصَعُ إِحَاطَةٌ بِهَا إعْرَابٍ أَوْ تَعْرِيفٍ لِلثَّانِي قَمِنْ نُصِبَ وَاجْرُزهُ بِجَرُ يُحْتَذَى وَذَبَحُوا الْهَدَايَا كُلَّهَا هُنَا حَمَلَةَ الْقُرْآنِ كُلَّهَا هُنَا حَمَلَةَ الْقُرْآنِ كُلَّهَا هُنَا تَوْكِيدُنَا اللَّفْظِيُّ تِكْرَارُ الْكَلامُ وَالْمَعْنَويُّ وَهُوَ بِالذَّاتِ وُصِفْ وَهُوَ الذِي بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنِ انتَمَى وَكُلُّ أَجْمَعُ تَوابِعِ لَهَا وَكُلُّ مَا اسْتَحَقَّهُ الأَوَّلُ مِن فَارْفَعْهُ إِنْ رُفِعَ وَانْصِبُه إِذَا فَارْفَعْهُ إِنْ رُفِعَ وَانْصِبُه إِذَا كَوَصَل الْحُجَّاجُ كُلُّهُم مِنَى وَامْرُرْ بِزَيْدٍ نَفْسِهِ وَعَظْمَا

#### باب البدل

مَحَلُهُ وَجَازَ في الْفِعُلِ الْبَدَلُ لِمُبِدَلُ مِنْه فِي الْإِعْرَابِ جَلاَ فَبَدَلُ الشَّيءِ مِنَ الشيءِ انتما وَيُدُ أَخُوكَ قَاصِداً إلى الأَمَامُ وَيُدُ رَغِيفاً نِصْفَهُ فِي ذَا المَحَلُ وَيُدُ رَغِيفاً نِصْفَهُ فِي ذَا المَحَلُ خُلُقُه فَي ذَا المَحَلُ خُلُقُه فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ طَطْ

إِن أُبدِلَ الاسْمُ مِنْ الاسْمِ فَحَلْ فَاخُكُمْ لَهُ بِمَا حَكَمْتَ أُولاً وَالْحَكُمْ لَهُ بِمَا حَكَمْتَ أُولاً وَهُو إلى أُزبَعَةٍ قد قُسِمَا لِبَدَلِ الْكُلِّ كَفَامُ لِبَدَلِ الْكُلِّ مِنَ الْكُلِّ كَفَامُ وَبَدَلُ الْبَعْضِ كَقَوْلِكَ أَكُل وَبَدَلُ الْبَعْضِ كَقَوْلِكَ أَكُل وَبَدَلُ الْبَعْضِ كَقَوْلِكَ أَكُل وَبَدُلُ الْبَعْضِ كَقَوْلِكَ أَكُل وَدُو اشْتِمالٍ رَاقَنِي سَعِيدُ وَذُو اشْتِمالٍ رَاقَنِي سَعِيدُ وَجَاءً زَيْدُ الْحِمَارُ فِي الْغَلَطْ

#### \* \* \*

## باب المفعول به

مُنَازِعٌ فِي نَصْبِهِ مِنَ الْمَلاَ وَخَالِداً ضَرَبتُهُ لَمَا عَصَىٰ وَقَاذَ يُسقَدَّمُ بِحُخْمٍ عَادِلٍ وَقَاذَ يُسقَدَّمُ بِحُخْمٍ عَادِلٍ فِي نَحُوقَذ كَلَّمَ مُوسَى يَعْلَىٰ فِي نَحُو قَدْ كَلَّمَ مُوسَى يَعْلَىٰ تَقَدَّمَ الذَّيْرُ لَهُ فَلْتَعْلَمَا مُتَّصِل كَبِعْتُهُ بِالدَّيْنِ زَيْدٌ وإيَّاهُ ضَرَبْتَ يا فَتَى وَحُكُمُ مَفْعُولِ بِهِ النَّصْبُ فَلاَ مِشَالُهُ رَمَيْتُ زَيْداً بِالْحَصَى وَالْأَصْلُ أَنْ يَكُونَ بَعْدَ الْفَاعِلِ وَالْأَصْلُ أَنْ يَكُونَ بَعْدَ الْفَاعِلِ وَإِنْ خَشَيْتَ اللَّبْسَ فَابْقِ الْأَوْلَى وَهُوَ عَلَى قِسْمَيْن فالطاهِرُ مَا وَمُضْمَرٌ وَهُوَ عَلَى قِسْمَيْن فالطاهِرُ مَا وَمُضْمَرٌ وَهُوَ عَلَى قِسْمَيْن وَالطاهِرُ مَا وَمُضْمَرٌ وَهُوَ عَلَى قِسْمَيْن وَالْفَاهِرُ مَا وَمُضْمَرٌ وَهُوَ عَلَى قِسْمَيْن وَالْفَاهِرُ مَا وَمِثْلُ مَا النَّهُ صَل إيَّاك أَتَى فَا الْفَصَل إيَّاك أَتَى

#### \* \* \*

#### باب المصدر

الْمَصْدَرُ الاسْمُ الَّذِي يُثَلُّثُ أَبْنِيَةً الْفِعْلِ إِذَا مَا نَنْفَثُ

وَلاَ تَكُنْ عَن نَصْبِهِ بِذَاهِل ضَرَبْتُهُ ضَرْباً شَدِيداً إِذْ جَحَدْ لِلَفْظِ فِعْلِهِ فَكُن مُحَقِّفًا وَوَقَفَ الطُّفْلُ وُقوفاً لِلسَّلاَمُ زَيْدٌ وُقُوفاً عِندَ مَنْزِل الإمَامُ

وَسَمِّهِ الْمُطْلَقَ فِي الْمَفَاعِل وَقَدْ يَجِيءُ بَعْدَ مَاضٍ مَثْلُ قَدْ والْمَصْدَرُ اللَّفْظِيُّ مَا قَدْ وَافَقَا كَجَلَسَ الشَّيْخُ جُلُوساً في الأَمَامُ وَالْمَعْنُويُ وَافَقَ الْمَعْنَى كَقَامُ

#### باب الظرف

كَفَامَ زَيْدٌ لَيْلَةً مُحْتَسِبَا كَخُدُوةً وَبُكِرَةً وَكَخَدا وَسَحِراً عَتَمَةً وَأَنِدًا وَقُمْتُ لَيْلَهُ فَنِلْتُ فَضَلَهُ وَنَوْعُهُ إِلَى الْجِهَاتِ يَنتَمي كَذَا يَمِينَ وشِمالَ يَا هُمَامُ حِذَاءَ مَعْ إِزَاءَ أَسْفَلِ الْمَقَامُ وَجَلَسَ الأَميرُ تَختَ الشجَر

لِلظُّرْفِ مَعْنَى فِي إِذَا مَا نُصِبَا وَاعْدُ إِلْى الرَّمانِ مَا لَـهُ بَـدَا وَالْيَوْمَ وَالْمَسَاءَ صُبْحًا أَمَدًا كَصُمْتُ شَهْرَ رَمَضَانَ كُلَّهُ وَهٰكَذَا ظَرْفُ الْمَكَانِ الْمُبْهَمِ فَوْقَ وَتَدِحْتَ وَوَرَاءَ وَأَمَامُ تِجَاهُ تِلْقَاءَ وَخَلْفَ قُدَّامْ تَقُولُ قَدْ صَعِدتُ فَوْقَ الْمِنْبِر

#### باب الحال

الْحَالُ فِي جَوَابِ كَيْفُ يَصْلُحُ ﴿ إِنْ قُلْتَ كَيْفَ جَاءَ يَوْماً صَالِحُ وَصْفاً وَفَضْلَةً كَمَا قَدْ ثَيَتَا

أغنى مُفَسِّراً لِهَيْئَةِ أَتَى

وَذَا اشْتِقَاقِ وَانْتِقَالَ عَمَّا مُنكَّراً بَعْدَ كَلاَم تَمَّا وصَاحِبُ الْحَالِ بِتَعْرِيفٍ أَحَقْ

وَأُوَّلِ السَّنكِيرَ إِن لَفْظُ طَرَقْ

## باب التمييز

مِنَ الذُّوَاتِ فَهُوَ تَمْيِيزٌ أَتَمْ نَحُو تَصَبَّبَ الْغُلاَمُ عَرَقًا عِشْرِينَ نَعْجَةً بِهَا ضَحَيْتُ وَخَالِدٌ أَعْظُمُ مِنْهُمْ مَنْصِبًا

إسم مُفَسِّرُ لِمَا قَدِ الْبَهَمُ أَوْجِبُ لَهُ النَّصْبَ وَنَكُرْ مُطْلَقاً وَطِبْتُ نَفْساً عِندَمَا اشْتَرَيْتُ وَزَيْدٌ أَكُرَمُ مِنَ السَّاسِ أَبَسًا

#### باب الاستثناء

إلا وغير وسواء وبعد تَقُولُ جَاءَ الْقَوْمُ إِلاَّ أَحْمَدَا تَمَّ الكَلاّمُ مُوجَباً فَلْتَعْلَما فَابْدِل أو انصِبْ يَا سَلِيلَ الْعَرَب أَوْ أَحْمَدُ وَالرَّفْعُ طَبْعاً أَجْوَدُ فَاجْرِ عَلَى الْعَامِلِ حَيْثُ أَسْنِدَا وَمَا رَأَيْتُ إِلاَّ عَمْ را يَكْتُبُ وَحُكُمُ عَجْزِهَا كَمُسْتَثْنَى غَبَرْ وَبَعْدَمَا انْصِبْ وَانْجِرَارٌ لاَ يَضُرْ

حُرُوفُ الاِسْتِثْنَاءِ جَاءَتْ فِي الْعَدَدْ مِنْها سِوَى سُوَى حَشَّى خَلاً عَدًا وَهٰكَذَا تَسْصِبُ إِلاَّ حَيْثُمَا وَإِنْ يَكُنْ تَـمَّ بِدُون مُـوجَب نَحْو مَا قَامَ الْقَوْمُ إِلاَّ أَحْمَدُ وَإِنْ يَكُنْ نَفْصٌ وَنَفْيٌ وُجِدَا نَحْوُ مَا قَامَ إِلاَّ زَيْدٌ يَخْطُبُ مُسْتَثْنَىٰ غَيْرِ وَتُوالِيهَا يُجَرْ بدُونِ ما خلاعدا حشا فَجُرْ

# باب لا التي لنفي الجنس

كَإِنَّ فِي الْعَمَلِ دُونَ لُبْسِ
رَجُلَ فِي الدَّارِ بِفَتْحٍ يُجْتَلَىٰ
شَرْظٌ تَقَدَّمَ لِفَتْحٍ عُهِدَا
طِفْلٌ وَإِنْ عَرَّفْتَ فَاجْرِ الْمَثَلاَ
طِفْلٌ وَإِنْ عَرَّفْتَ فَاجْرِ الْمَثَلاَ
فَخُمْسَةُ الأَحْوَالِ فِيهَا قُرِرْتُ
واثنان مع رفع لها قد ثبتت
وأثنان مع رفع لها قد ثبتت
قُبُوذُ نَصْبُ النَّانِي يَا مَنْ عَقَلاَ
يَجُوزُ نَصْبُ النَّانِي يَا مَنْ عَقَلاَ

وَلاَ التِي لِنَفْي حُكْمِ الْجَنْسِ إِنَّ بَاشَرَتْ وَلَمْ تُكَرِّرْ نَحُولًا إِنَّ بَاشَرَتْ وَلَمْ تُكرَّرْ نَحُولًا وَارْفَعْ وَكَرْرُ لاَ إِذَا مَا فُهِ الْمَا فُهِ الْمَا فُهِ الْمَافُ وَلاَ تَعُسُولُ لاَ فِي السَدَّارِ مَرْأَةٌ وَلاَ وَإِنْ تَكُنْ قَدْ بَاشَرَتْ وَكُرْرَتْ وَلِا تَعُسُلُ مَعْ فتح أولى قد أتت تَعُولُ إِنْ حَوْلَ قَت الْمَا خُولُ وَلاَ تَقُولُ إِنْ حَوْلَ قَت لاَ حَوْلَ وَلاَ تَقُولُ وَلاَ تَعْمُولُ وَلاَ وَحَدْثُ مَا الأَوَّلُ قَدْ رُفِعَ لاَ حَوْلَ وَلاَ وَحَدْثُ اللَّا اللَّوَّلُ قَدْ رُفِعَ لاَ حَوْلَ وَلاَ وَحَدْثُ اللَّوَالُ قَدْ رُفِعَ لاَ حَوْلَ وَلاَ وَحَدْثُ اللَّهُ اللَّوْلُ قَدْ رُفِعَ لاَ وَلِي اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْهُ الْ

\* \* \*

# باب المنادى

هَـيَا وَهَـمْ زَةٌ وَأَيْ وَبِالَيا كَـذَا الْـمُنَكَّرَ إِذَا مَا قُـصِـدَا كَـذَا الْـمُضَافُ وَالشَّبِيهُ لاَمِرَا عَبْدَ الإله يَا فَقِيدراً عَارِيَا وَالْطُفْ بِكُلُ مُسْلِم يَا رَبَّنَا خَمْسةُ أَحْرُفِ بِهَا تُنَادِيا فَالْمُفْرَدُ الْعَلَمُ ضُمَّ فِي النِّدَا وَانصِبْ إِذَا لَمْ يُقْصَدِ الْمُنَكَّرَا تَقُولُ يَا زَيْدُ وَيَا رَجُلُ يَا وَيَا لَطِيفاً بِالْعِبَادِ الْطُفْ بِنَا

## باب المفعول من أجله

وتُوع فِعل أولِعِلَّةٍ نُسِب سَمَّةِ مَفْعُولاً لَهُ كَمَا رَوَوْا وَحَذَرَ الْمَوْتِ أَتَى فِي الْبَقَرهُ

الاسمُ إن جَاءَ بَيَاناً لِسَبَب فَانصِبْهُ بِالْمَفْعُولِ مِنْ أَجْلِهِ أَوْ كَفَّمْتُ إِجْلِالاً لِقَوْم بَرَرَهُ

# باب المفعول معه

إِن قُرنَ الْفِعْلُ بِوَاوِ تَعْنِي مَعْ فَانْصِبْ بِهِ الْاسْمَ الَّذِي بَعْدُ وَقَعْ كَجَاءَنَا الأَمِيرُ وَالْجَيْشَ فَع وَسِيرِي وَالنِّيلَ إِلَى أَن تَقْطَعِي

## باب مخفوضات الأسماء

وَالْكُلُّ فِي بَسْمَلَةِ الذُّكْرِ اجْتَمَعْ وَمِثْلُهُ مَا بِالتَّوَابِع يُحَرَ بَغْضُ النُحَاةِ قَالَهُ فَاتَّبِعَا إلَيْهِ عِنْدَهُمْ بِلاَ خِلاَفِ وَخَاتَهُ الذُّهَبِ أَوْ قَصْرُ زُجَاجُ أَنْ يَجْعَلَ الْعَمَلَ لِلْوَجْهِ الكريم وَسَبْعَة لِهِجْرَةِ الْهَادِي الأَمِيْن صَلَّى عَلَيْهِ رَبُّنَا وَشَرَّفَا

بالنحرف والإضافة أجرر والتبع وَمَا يُجَرُّ بِالْحُرُوفِ قَدْ غَبَرْ وَجُحْرُ ضَبُّ خَرِبٍ قَدْ سُمِعَا وَاللاَّمَ أَوْ مِنْ قَدُرْ فِي الْمُضَافِ نَحْوُ غُلامُ رَجُل وَبَابُ سَاجُ قَدِ انْتَهَىٰ وَنَسْأَلُ اللَّهَ الْعَظِيمُ سَنَةَ أَلْفٍ مَعَ أَرْبَعِ مِئِينَ فِي شَهْر مَوْلِدِ النَّبِيِّ الْمُصْطَفَىٰ وَالآلِ وَالصّحْبِ كَوَاكِبِ الظّلامُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ بِهَا مِسْكُ الْخِتَامُ